لغثلام العرَبُ ٣٩

المحالط في السبلا المحالية المحالة الم

تألیف *الدکتورحسین فوزی لنجار* 

> ا لمؤ*رّت شدالمصرتير العسّامتر* . للنأليف*ّ والأنسّاء والنشر* الدار المصرّمة للتأليفُ والترجم

## مقينمته

ترتبط سيرة الانسان بزمان ومكان ، فهى نتاج مكان معين وهو ما ندعوه بالبيئة ، وهى صنع زمن بعينه يؤثر فيها وتؤثر فيه حتى ليغدو كلاهما ملازما للآخر .

ولا تغنى سيرة الانسان فى حياته من مولده الى مماته عن هذا الأثر الذى تخلقه البيئة ويتركه الزمن على صفحاتها ، بل ان السيرة — سيرة أى عظيم أو بطل من أبطال التاريخ — لا تغدو سيرة تاريخية ، ولا تستوقف موكب التاريخ مالم تترك علاماتها البارزة على صفحة الزمان والمكان وهو ما نعبر عنه بالأثر التاريخي .

فالأثر التاريخي للسيرة هو الذي يجذب المؤرخين اليها ويحمل كتاب السير على الاهتمام بها وروايتها ه حتى لنجردها أحيانا من طابع الحياة الخاصة التي يحياها كل انسان ، ولا فرق فيها بين انسان وانسان ، لنسلك بها ملحمة التاريخ صورة للزمان والمكان اللذين عاشتهما » وان كان للذكاء الانساني وللمواهب الفردية أن تفرض سلطانها على الحياة ، فانها لا تستطيع أن تتحرر قط من الأثر الطاغي للزمان والمكان في نموها وتطورها بل وفي الأثر الذي تتركه على صفحة الزمان والمكان .

وليست السيرة قصة فرد بعينه ه والا كانت أقرب الى الملهاة والمأساة من نتاج الأدب الانسانى منها الى حقائق التاريخ وحوافزه ، فالسيرة التاريخية ، كالتاريخ ، تنبع من الحقيقة ، والحقيقة وحدها مهما كانت جافة هى التى تكون سطورها وهى التى تعكس آثارها جلية لرواة التاريخ وقرائه ودارسيه ، وهى فى هذا خلاصة لعملية مزج رائع من عمل الانسان وأثر البيئة وطابع الزمان .

ولا أحسب سيرة ، يشدها الزمن اليه ويطبعها المكان بطابعه ، كما تشد الزمن اليها » وتطبع المكان بطابعها كسيرة أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد ، فقد عاش لطفى السيد قرابة قرن الا قليلا من تاريخ مصر ، وكان قرنا حافلا بالأحداث شهد من موجات الصراع الفكرى والسياسى والاجتماعى ما طبع تاريخ .مصر فى تلك الفترة بطابع خاص متميز قد تغلق دراسته حتى على المتخصصين ما لم يتبينوا كافة الحوافز والنزعات التى تحدده وقور ثر فيه .

وفى تلك الفترات التاريخية التى تعج بالأحداث وتحفل بشتى الحوافز والنزعات ويشتد فيها الصراع الفكرى والنفسى فى الأمة ، ويتجاذب التجديد والمحافظة حيوية التطور الاجتماعى — اذ لا يشتد هذا الجذب بين المحافظة والتجديد مالم تحفزهما حيوية التطور الى الصراع — فى مثل تلك الفترات يعجم الأمر وتبهم الآراء ولا تعرف الأمة طريقها البين ، حتى يكون العظيم أو البطل الذى يتبين حوافزها ويعبر عن ارادتها ، وقد تتنكر له

أول الأمر ، الا انها لا تلبث حتى تجد نفسها وراءه مؤمنة به مستمعة اليه ، تتمثل ارادتها في ارادته وهديها في هديه .

وقد جاء البطل فى تلك الفترة من تاريخ مصر فى صورة « معلم » أخذ يعرف الناس بما غاب عنهم وكشف لهم عن حقيقة حوافزهم ونزعاتهم التى تاهت عنهم وضلت سبيلها الى عقولهم وقلوبهم .

كان الناس ينشدون الحرية باحساسهم فعلمهم كيف ينشدونها بعقولهم ، وكان الناس يطلبون الاستقلال ولا يعرفون حقيقته فعرفهم ان الاستقلال هو حرية الوطن وحرية المواطن ، وكان الناس ناقمين على الاستبداد والحكم الجائر ، ولا يعرفون له ردا الا في ارادة الحاكم العادل ، فعرفهم أن الحكم الجائر مصدره غفلة الأمة عن حقها وتسليمها للحاكم بما ليس من حقوقه ، وكان الناس ينشدون المساواة ولا يطلبونها الا من ارادة الحاكم وتفضله ان شاء ، فان لم يشأ فالأمر لصاحب الأمر ، فعلمهم أن لهم حقوقا وانهم مصدر السلطة التي تستطيع أن تقرر المساواة ، وان هذه المساواة انما تتمثل في الديمقراطية .

ولم يعرف الناس معنى الديمقراطية ، وكانت لفظا غريبا عليهم لا دلالة له فى أفهامهم ، فأخذ يعرف الناس بالديمقراطية ويشرح لهم السبيل اليها .

وكان الناس يتطلعون الى الارتقاء ويدركونه على غير حقيقته فأخذ يشرح لهم الارتقاء فى شتى مظاهره السياسية والاجتماعية والفنية وان السبيل اليه هو التعليم وطلب العلم والمعرفة . وأصبح التعليم والعلم غاية حياته حتى قال البشرى عــــلى لسانه حين صور مرآته :

ولا أجد فى سيرته الا سيرة عصره ولا أجد فى عقيدته وفلسفته الا تعبيرا عما فى نفوس المصريين وتاهوا عنه ، فان أغفلت بعض جوانب حياته الخاصة فلأنه قد عاش حياة طبيعية خالصة كغيره من المصريين الا ما كان من انعكاس سلوكه الخاص على سلوكه العام مما يؤثر فى أحداث حياته وموقفه من أحداث عصره ، ولأن حياته كانت سوية الى حد بعيد ، ولأنه كان رجلا عاما أكثر مما كان رجلا يعنى بشئونه الخاصة ويؤثرها باهتمامه فلم يكن لحياته الخاصة أثر على حياته العامة .

وفى هذه السيرة التى أقدمها للقارىء عن حياة أستاذ الجيل نرى تاريخ مصر وتطورها الاجتماعى والسياسى والفكرى مطلا فى كل سطر من سطورها فهى سيرة أمة فى قرن من الزمن ، وهى سيرة بطل من أبطالها .

## دكتور حسين فوزى النجار

المعادى في ( ٧ رمضان سبنة ١٣٨٤

الزستان والمكان

## حيوتيز النغبير

قامت الثورة العرابية لتؤكد حق المصريين من ضباط الجيش في المساواة بأندادهم من الجركس والترك، ثم اتسع مداها لتؤكد حق المصريين في المساواة المطلقة بالترك، وتنكر استئثار الخديو وبطانته ورجال دولته من الترك والأجانب بالسلطة دون أصحابها من المصريين.

الا أتنا يجب أن نعود الى سنوات خلت قبل ذلك ، حتى نتبين أصالة الروح المصرية وصدقها فى التعبير عن ذاتها وسط هذا الخضم من السيطرة التركية ، فثمة ما يوحى بأن المصريين ارتضوا هذه السيطرة التركية ، اذ لم يجدوا أنفسهم أكفاء لتولى الحكم فى بلادهم ، وقد واتنهم الفرصة حين تصدوا لمقاومة الحملة الفرنسية بعد أن استخذى المماليك دونها وعجزت الدولة العثمانية عن مقاومة الاحتلال الفرنسي وقهره ، ففى هذا النضال الذى خاضه المصريون ضد الفرنسيين ظهرت زعامات شعبية كانت جديرة بأن تتولى حكم البلاد ، على رأسها عمر مكرم ، ولكنها تنحت عنه وأسلمته الى محمد على متحدية فى ذلك ارادة السياسي ولكنها العثمانية ، والا لرضوا بمن اختاره السلطان واليا أيا كان شائه ، ولم يرض الخليفة الا كارها بولاية محمد على على حين وقف

الشعب يسنده ويؤازره ، ووقفت الزعامة المصرية تتمسك بولايته وتتحدى فى ايثاره بالولاية ارادة خليفة المسلمين .

ولكن ثورة المصريين ضد الفرنسيين لم يكن يحركها الشعور القومي وحده ، والا ثار المصريون على العثمانيين ه كما ثاروا على الفرنسيين ، وثمة من يقول كالجبرتي أن الفرنسيين كانوا أرفق بالمصريين من العثمانيين والمماليك وأعدل ، وانما كان يحركها شعور ديني لعله من بقايا الحروب الصليبية ، وهو شعور غلب فيه الولاء لدولة الاسلام على أى ولاء آخر للوطن أو الجنس ، فالوطن هو دار الاسلام يتنقل فيها المسلم فلا تقف دونه حدود أو قيود ، والجنس قد أمحت فروقه في اطار الاخاء الاسلامي ، غير أن هذا الشعور مهما بلغت أصالته لا يقوم مبررا لتنحى المصريين عن الحكم لغيرهم وان كان تبريرا لثورتهم على الفرنسيين دون على العثمانين .

ولعلهم كانوا يدركون أن تحدى ارادة الخليفة لا يعنى الثورة عليه ، وان اختيارهم للولاية مصريا هو ثورة على نظام الدولة الذي جرت عليه وأخذت به منذ قيامها وهو ما يتنافى مع الولاء الذي يكنونه لدولة الاسلام ولخليفة المسلمين ، فاذا كان عليهم أن يختاروا فان اختيارهم يجب ألا يخرج على نظام الدولة في اختيارها للولاة وقد جرت الدولة على اختيار الولاة من الأتراك في مصر وفي غير مصر من البلاد التي تتبعها ، ومن ثم فان اختيارهم هو اختيار لوال تركى من بين أتراك آخرين ، وقد رأوا أن اختيار شخص معين من بين من ترشحهم أرومتهم وقد رأوا أن اختيار شخص معين من بين من ترشحهم أرومتهم

التركية للولاية هو حق من حقوقهم الأصيلة تفرضه الشريعة السمحاء التى تدين بها الدولة فى حكمها لأمة المسلمين ، فاذا كان الخليفة يرى قيام تركى بالولاية فان هذا لا يخالف الشريعة التى سوت بين المسلمين ، ولكن الشريعة تشترط أن يكون الراعى مسلما صالحا ، وقد ظن المصريون أن محمد على راع صالح وأنه أحق من الآخرين بالولاية فكان اختيارهم له وتحديهم للدولة فى هذا الاختيار قائما على هذا الأساس .

وقد ألف المصريون من قبل استبداد المماليك بالولاة وعزلهم ، فكان زعيمهم « شيخ البلد » يتوجه اليه فى مقره بالقلعة ويطوى البساط من تحته ايذانا بعزله وما على السلطان الا أن يعين بديله ، ولكنهم لم يألفوا أن يختار المماليك من بينهم واليا وعرفوا ما آل اليه أمر على بك الكبير حين تطلع الى ذلك وثار من أجله على الدولة .

فلم يكن عزوف الزعامة المصرية عن تولى الحكم بنفسها بعد أن اضطلعت دون غيرها بعبء الكفاح القومى إيمانا منها بعدم القدرة عليه أو انها ليست كفئا له ، بل لأنها كانت ترى أن حقها هو دون الولاية وان عداه الى الاختيار ، وظل هذا الرأى قابعا في أذهان المصريين حتى الثورة العرابية ، فحين فكر عرابي فى خلع الخديو توفيق لم يعلن هذا الرأى أو يجهر به الا بعد أن ثبت استعداء توفيق للأجانب على الثورة ، وفي اجتماع قادة الثورة العرابية بأعضاء مجلس النواب في دار محمد سلطان باشا مساء ٢٧ مايو سنة ١٨٨٦ رفض النواب موافقة عرابي على خلع

الخديو ، وبالرغم من حملة عرابى تلك الليلة على توفيق وأسرته فانه حين احتكم الى الناس فى ذلك كانت العرائض التى استكتبهم اياها تنص على استبدال الخديو توفيق بالأمير حليم باشا ولم يشر الى ضرورة التخلص من الأسرة الخديوية ، ولعله لم يشأ أن يخالف النواب رأيهم ، ولعل النواب أنفسهم كانوا ينفسون على عرابى أن يخلف الخديو على العرش أو يرأس الجمهورية اذا ما أريد للبلاد أن تكون جمهورية .

وأصبح هذا العزوف عن الحكم أقرب الى مركب النقص عند المصريين منه الى الولاء للبيت الحاكم أو السلطة الشرعية التى تسنده والتى كانت تقوم على تبعية مصر للدولة العثمانية ، فحين لوح الانجليز بالسلطنة لمحمود باشا سليمان رئيس حزب الأمة بعد خلع الخديو عباس الثانى اثر قيام الحرب العالمية الأولى والغاء السيادة العثمانية على مصر ، لم تلق الفكرة لديه ترحيبا على الرغم من كراهية المصريين للأسرة الخديوية وبالأخص طبقة الأعيان المصريين التى يتزعمها والتى تكره استبداد الخديو أشد الكره وتكره من الأتراك تعاليهم ، بل انه سارع حين هدد الانجليز وتكره من الأتراك تعاليهم ، بل انه سارع حين هدد الانجليز الى اقناع الأمير حسين كامل بقبول السلطنة وكان قد أحجم هو وأمراء الأسرة الخديوية عن قبول التغيير احراجا منهم للانجليز وتأييدا لا لعباس ولكن لحق الأسرة الموروث فى الحكم .

وظل هذا الاحجام عن خلع الأسرة المالكة يثقل على أذهان المصريين فنرى جمال عبد الناصر يؤخر الغاء الملكية والشعور

القومى يتعجله هذا الخلع زمنا امتد أكثر من عام بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ ، ولكن لعل حكمة السياسة هي التي حملته على الأناة رغم ايمانه بضرورة التخلص منها الى غير رجعة .

ولعل محمد على قد أدرك ببصيرته النفاذة أن الخطر الذي يمكن أن يتهدد أسرته لن يأتيها الا من ثاحية الشعب فأنكر على المصريين كما يقول الجبرتي كل حق في تولى وظائف الدولة العليا أو ذات الخطر فقصرها على بني أرومته وعلى بعض الأجانب ١ وكان يختار مستشاريه ورجال دولته من هاتين الطائفتين . وحين فكر في انشاء جيش على النظام الحديث لم يتجه بتفكيره الى المصريين بل كانوا آخر من فكر في انشاء جيشه منهم ، وفضل عليهم السودانيين ، ولعله وهو يعرف ثورات الحند وقد بلي مرها قبل توليته ، وفي أوائل عهده بالولاية كان يخشي أن يثور عليه أبناء مصر اذا ما أصبح منهم جيش يحمل السلاح ٥ ويبرر مؤرخوه انصرافه عن تجنيد المصريين في البداية بخشيته على الزراعة من أن تبور اذا انصرف المصريون عنها الى الجندية ، ولكن مما يهدم هذا التبرير أنه حين اضطر الى تجنيد المصريين حال بينهم وبين الترقى الى الرتب العليا ، بل انه حين فكر في اعداد طائفة الضباط لجاً الى أبناء المماليك الذين فتك بآبائهم من قبل وكأنه يطمئن اليهم أكثر مما يطمئن الى المصريين ، فكان أبناء المماليك هم نواة المدرسة الحربية في أسوان ، فقد كان يعلم ولا ريب أن الجندي بغير ضابطه لا يساوى شيئا وانه يستطيع السيطرة على الجيش ما دام يطمئن الى ولاء ضباطه ، ولم يكنّ

ليطمئن كما يبدو الى ولاء المصريين لأسرته ولا ينكر الأمير عمر طوّسون (١) ذلك فيقول صراحة:

« ولكن المصريين من هؤلاء الجنود الذين أظهرت الحرب علو كعبهم واستحقاقهم لكل مديح يفقدون هذه الصفات الباهرة عندما يرتقون الى مراتب القيادة ، فهم عندئذ لا يحسنون القيام بواجبهم ولا يعتزون بكرامة مراكزهم ، بل يبقون على ما الفوه من عوائدهم القديمة ، فهم من هذه الوجهة يخالفون العثمانيين والمماليك اللايئ يفوقونهم جدارة واستئهالا لمراكز القيادة العليا وهذه الحال هى التى أرغمت محمدا عليا على تنحيتهم عنها مع حبه لهم ورغبته في ارتقائهم وشمولهم بعين رعايته ، فبقيت الدرجات العليا وقفا على العثمانيين والمماليك ، وربما كان هذا من حظ محمد على ويمن طالعه لأن المصريين شعب سريع التقلب وهو من هذه الوجهالة يؤمن جانبه ، فلو سلمت قيادة الجيش الى ضباط من جنسه لخيف أن ينزعوا يوما الى الفتنة والتمرد » .

« أما والحالة كما هى الآن فالرؤساء قابضون على ناصية الجنود وهم لا يركنون الى المصريين كما يركنون الى أبناء جلدتهم فهم لذلك مضطرون لأخذ الحيطة لانفسهم ، ونشأ عن ذلك مراقبة متبادلة كانت نتيجتها خضوع الجيش والفه للنظام » .

ومن العسير أن نحلل عواطف محمد على تجاه المصريين ، ولا نملك الا أن نحكم عليها بما بدر منه نحوهم فقد اعتز عليهم بأخدانه من الترك والجرس والأرناؤود وميز الأجانب عليهم فارتفع عددهم من ١٨٤٠ في سنة ١٨٤٠ الى خمسين ألفا سنة ١٨٤٠ ، وأصبحوا مائة وخمسين ألفا سنة ١٨٤٠ ، وكانت الضريبة التي

<sup>(</sup>۱) الأمير عمر طوسون : صفحة من تاريخ مصر في عهد محمد على ( الجيش المصرى البرى والبحرى ) ص ٥٥ .

يفرضها على التجار المصريين عشرة فى المائة والضريبة التى يفرضها على أقرانهم من الأجانب اثنين ونصف فى المائة وفى هؤلاء الأجانب يقول الجبرتى:

« انهم تراسوا وعلت اسافلهم ولبسوا الملابس الفاخرة وركبوا البغال والرهوانات ، وأخذوا بيوت الأعيان التى بمصر القسديمة وعمروها وزخرفوها ، وعملوا فيها بساتين وجناين ، وذلك خلاف البيوت التى لهم بداخل المدينة ، ويركب « الكلب » منهم وحوله وامامه عدة من الخدم والقواسة يطردون الناس من امامه وخلفه ».

ولا نستطيع أن تنكر أن محمد على قد أقام دعائم دولة قوية ناهضة فى مصر ، الا أنه حرم المصريين من جامها وبرها وخيرها وقصره على بنى جلدته ومن آثرهم بنعمته من الأجانب. ولم يكن المصريون فى نظره وبما يدل عليه موقفه منهم الاعمالا وخدما لأسرته ودولته ، فلم تكن الدولة دولة المصريين بل كانت دولة محمد على ، هكذا أرادها وهكذا كانت سلالته التى حكمت من معدد .

وكان المصريون لبنة هذا البناء السامق الذى شاده محمد على ، وكانت مصر البقرة الحلوب التي عصر ضرعها دون أن يترك فه فضلة للمصر من .

ولا نحب أن نغمط محمد على مآثره فثمة من يقول انه منشىء مصر الحديثة وثمة من يعدد اصلاحاته ويقول انها عادت على مصر بالخير العميم ، فهو الذى أنشأ فى مصر نظاما للتعليم الحديث وأرسل البعوث الى أوربا ، وهو أول من أقام المصانع والصناعات وأصلح نظام الرى فبنى السدود والقناطر وحفر الترع وأدخل الى

البلاد زراعات جديدة ، ولكن كل هذا كان لخدمة أغراضه ، فلما قضى منها وطره انصرف عنها وعادت البلاد فى عهد خلفه الى شر ما كانت عليه قبله ، فلم يكن يفكر فى غير مجده الشخصى ، أما خيرا يعود على أهل مصر فكان آخر ما يفكر فيه ، فقد كان لها قاهرا ولحياتها معدما .

وحرم محمد على المصريين من تولى مناصب السلطان والحكم في الدولة وقصرها على أبنائه وعشيرته من الجركس والترك فكال منهم حكام الأقاليم وكبار الضباط في الجيش والشرطة وجباة الضرائب، أما الوظائف الفنية التي لا جاه لها ولا سلطان كوظائف التعليم والهندسة والطب، فقد كان للمصريين والأجانب نصيب فيها ، فلم يكن ممن اصطفاهم من يصلح لها أو يقدر عليها ، وليس فيها ما يخشاه أو يخشى منه على عرشه ما دام يسيطر بمواليه على عناصر القوة في الدولة ، ولما انقضت حاجته الى الانشاء والتعمير في أواخر أيامه وفي أيام خلفائه فأغلقت المدارس وأقفلت المصانع في أواخر أيامه وفي أيام خلفائه فأغلقت المدارس وأقفلت المصانع خليلة للبلاد بقدر ما واتتهم الفرص ، وخاصة في ميدان التعليم جليلة للبلاد بقدر ما واتتهم الفرص ، وخاصة في ميدان التعليم ومنهم رفاعة رافع الطهطاوي وعلى مبارك وكان لهما على التعليم في مصر أياد بيضاء .

وكان أخطر ما قام به محمد على ، على المجتمع المصرى أنه قضى على الأسر والعصبيات المصرية القوية — وهو ما أشار اليه الشيخ محمد عبده بقوله « حتى اذا سحقت الأحزاب القوية ، الله الشيخ محمد عبده بقوله البيوت الرفيعة ، فلم يدع فيها رأسا

يستتر فيه ضمير (أنا) »(١) — باحتكاره مصادر الثروة وانتزاعه ملكية الأراضى من ملتزميها ه وكانوا من المماليك أو رؤساء الأسر والعصبيات الريفية ، فمنهم من استسلم ، ومنهم من تمرد ولم يذعن فجرد عليه الحملات لاخضاعه ، ونفى بعضهم الى مجاهل السودان ، وهاجر البعض الآخر ولاذ آخرون بقطع الطريق فكثرت (مناسر) اللصوص التى تحدت سلطان الحكومة وقوتها .. وقضى على تلك العصبيات المصرية الصميمة وتفرقت بين بلاد القطر ه واحتفظت أغلب تلك العصبيات القديمة بكنيتها ، ولم تحتفظ بروابطها مما يفسر انتشار كنية لأسرة بعينها فى بلاد عديدة متباعدة رغم ضمور الصلات بينها ه فلم يعد هناك ما يجمع بينها غير اللقب المشترك .

وكان فى البلاد غير طائفة الملتزمين وخاصة فى المدن طائفة ثرية من أصحاب الحرف والصناعات قضى عليها هى الأخرى باحتكاره للصناعة ، فتدهور حالها ، وأملقت بعد يسر ، وانطوت فى جموع الأجراء والعمال .

وأصبحت مصر على عهد محمد على وليس فيها من المصريين من يتمتع بجاه أو ثراء وآل الأمر كله لأسرته ومن اصطفتهم من طوائف الترك » ومن قربهم من الأجانب فأصبحوا هم وحدهم من يملكون ومن يحكمون » فهم أصحاب الضياع الممتدة من الجفالك والوسايا » وهم أصحاب السلطان والحكم فى دواوين

<sup>(</sup>۱) من مقال للشيخ حمل فيه على محمد على بمناسبة الذكرى المئوية لوفاته سنة ١٩٠٥ : تاريخ الاستاذ الامام ج٢ ص ٣٨٢ ٠

الحكومة وفى الجيش ، ومنهم كانت الحاشية الخديوية ، ولهم كانت القصور والمنازه ، حتى الجند من الأتراك والعثمانيين قد أصبح لهم بين المصريين صولة وجاه ، حتى ضرب بهم المثل فى اقتراف ما يشين دون خشية أو حياء ، فخلعت عليهم الأبعديات بعد احالتهم الى التقاعد ، والأبعاديات هى الأراضى التى استبعدت من مسلحات « فك الزمام » عام ١٨١٣ ، وكانت من الأراضى البور ، قدر كلوت بك مساحتها بمائتى ألف فدان ، أقطعت لرجاك الجهادية وكبار الموظفين ، وبعض كبار الأعيان ويبدو أن محمد على الحهادية وكبار الموظفين ، وبعض كبار الأعيان ويبدو أن محمد على قد أراد أن يجعل منهم طبقة تقيم فى الريف وتسوده فتصبح له يدا وعونا على الفلاحين فقد حتم عليهم زراعتها بأنفسهم ولم يجز يدا وعونا على الفلاحين فقد حتم عليهم زراعتها بأنفسهم ولم يجز عمر تأجيرها . حتى يحملهم على الاقامة فى القرى ، هذا فضلا عن زيادة الرقعة الزراعية للبلاد باستصلاح تلك الأراضى البور .

وبالرغم من نظام الاحتكار الذى قضى على الملكية الفردية للفلاحين نرى محمد على يمنح أسرته ورجال حاشيته حق الانتفاع بمساحات شاسعة من الأراضى عرفت بالجفالك (الشفالك) أعفاها من الضرائب ، ثم خولهم حق ملكيتها والتصرف الشرعى فيها ، وقام بهذا الأجراء في أواخر حكمه ، عام ١٨٤٢ ، فوضع بذلك أساس الاقطاع الزراعى الذى ساد بعد ذلك .

وفى القرى منح المشايخ خمسة أفدنة عن كل مائة فدان من زمام القرية لا يدفعون عنها ضريبة مقابل خدماتهم للحكومة ، وسميت هذه الأراضي ( مسموح المشايخ ) .

وظل مسموح المشايخ قائماً حتى أُلغاه الخديو سميد

عام ١٨٥٨ وضم أراضيه الى زارعيها من الفلاحين . وكان من المكن أن يكون هؤلاء المسايخ نواة وان كانت ضعيفة لطبقة جديدة من الأعيان المصريين بدل الطبقة التى قضى عليها محمد على ، لا سيما وأن بعض أفرادها كانوا أعضاء فى مجلس المشورة الذى كونه . ولكن يبدو أن هذه الطائفة لم تستكمل كل مقومات النماء التى تتيح لها التقدم والبروز .

وحين تكونت طبقة الأعيان المصريين كانت هناك عوامل أخرى عملت على تكوينها ، فالمعروف أن التكوين الطبقى للمجتمع المصرى الحديث قام أصلا على تكوينه الاقتصادى والمادى . ولم تعد العصبيات القديمة الافى القليل أساسا للتكوين الاجتماعى الحديث ، بل ان النمو الاقتصادى لفرد من أفراد تلك العصبيات كان مما يجعله يخرج عليها ويتنكر لها ، مالم ير فى انتمائه اليها فائدة يجنيها أو خيرا يعود عليه .

وفى هذا المجتمع المصرى الحديث تصدر الأثرياء وأصحاب النفوذ وكان هؤلاء من أمراء الأسرة الحاكمة وأصهارها يليهم رجال الحاشية وحكام الأقاليم ثم رجال الجهادية وكانوا جميعا من العناصر التركية ويأتى بعدهم أصحاب العصبيات ومعايخ القرى ممن نسميهم بالأعيان وهم طبقة مصرية صميمة وقد رأينا ما آل اليه أمرهم وأمر كبار التجار وأصحاب الصناعات تحت نظام الاحتكار الذى فرضه محمد على وفى القاع أغلبية المصريين العمال والأجراء والمزارعين .

ومن بين المصريين ظهر قلائل ممن أوفدهم محمد على في بعوث

علمية الى الخارج فلما عادوا تولوا بعض مناصب الدولة وقاموا بخدمات جليلة للبلاد وخاصة فى ميدان التربية والتعليم ولكنهم لم يكونوا ذوى أثر بارز فى تطورها الاجتماعى والسياسى وكان ولاؤهم لأسرة محمد على بصفته ولى نعمتهم يباعد بينهم وبين الشعب فلم يكونوا أكثر من موظفين يقومون بواجبات الوظيفة على خير وجه وكانوا قلة لا تستطيع أن تقوم بحركة أو تتزعم عملا ، ولم يظهر لهم أثر فى الثورة العرابية فلم يشاركوا فيها وظلوا بعيدين عنها .

وبالرغم من حركة العمران التي قام بها محمد على فان مستوى المعيشة هبط هبوطا ملحوظا فازداد الفقر واشتد الغلاء وأصبحت السلعة التي « ثمنها مائة تباع بألف » كما يروى الحبرتي .

وكان الجلد والسخرة أمرين شائعين وظلا قائمين حتى ألغيا في عهد الاحتلال فكان مما يفخر به الانجليز أنهم ألغوا « السخرة والكرباج » (١) وقضوا على الرشوة وكانت الرشوة بدورها من طبائع الحاكم التركى فى أى منصب يتولاه ، بل كانت الرشوة تصل من الولاة الى السلاطين أنفسهم .

وباعدت تلك المظالم بين الشعب وبين الأسرة الحاكمة وكانت سببا قويا فى قيام الثورة العرابية والتفاف الناس حولها وتأييدهم

<sup>(</sup>١) ألغت وزارة رياض السخرة الا في المنافع العامة عام ١٨٧٩ حيث قيد بالبدل النقدى كما أبطل الجلد في تحصيل الضرائب ثم الفيت تماما في عهد الاحتلال .

لها وظل أثرها قائما لا يبرح أذهان المصريين بعد فشل الشورة العربية يباعد بينهم وبين الأسرة الحاكمة ، بعدا يصوره الدكتور هيكل في مذكراته السياسية تصويرا دقيقا فيقول:

« وقد بقيت في اذهاننا نحن أبناء الريف المصرى ، صورة قاتمة من حكم الترك ومن حكم الخديوين أنفسهم ، حين كان لهم وللترك السلطان المطلق الذي أدى الى ثورة عرابى ، فكثيرا ما حدثنا آباؤنا وأجدادنا ، وحدثتنا أمهاتنا وجداتنا عن حكم أولئك النفر اللاين كانوا يزدرون المصريين أشد الازدراء ، ويحقرونهم أشد التحقير ، ويضربونهم بالسياط لسبب وبفير سبب ، وهذا هو ما يعبر عنه المثل العامى ( آخر خدمة الفز علقة ) ، والفز هم الفزاة الأتراك والجراكسة ومن اليهم » .

وكان لهذا الأثر الذهنى وقر شديد فى نفوس المصريين يحرك التجاهاتهم الوطنية والسياسية مما سنراه جليا فى سيرة أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد ، وفى سير الحركة الوطنية بعد ذلك سيرا تأثر الى أبعد حد بطابع الحكم التركى والانجليزى للبلاد ، وهو جانب هام من جوانب تاريخنا القومى علينا أن نعيه أشد الوعى حتى يصبح حكمنا عليه حكما يقوم على الأصالة والحق متجنبا المين والهوى والجهل بحوافز المجتمع المصرى فى تحرره وانطلاقه » وتطور هذه الحوافز وفقا لتطور الأحداث والعوامل التي تسوقها وتحددها .

وهذا الظلم الذي ناء به المصريون وباعد بينهم وبين الأسرة الحاكمة كان أقوى عامل في قيام الثورة العرابية .

ومن الخطأ أن نحكم على الثورة العرابية انها ثورة جند من

أجل المساواة بينهم وبين أندادهم من الترك والجركس فى الحقوق والامتيازات ، فانها وان بدأت تلك البداية الا انها انتهت بالمطالبة بحق الأمة فى الدستور والحكم النيابى والمساواة التامة فى الحقوق والواجبات ، تلك المساواة التى يكفلها الدستور كما يكفل العدالة للجميع أمام القانون .

ولم تكن الحركة الدستورية حركة العسكريين فقد سبقهم اليها أعضاء مجلس شورى النواب وكانوا صفوة أعيان الأمة فاستطاعوا أن يظفروا بتحقيق مبدأ المسئولية الوزارية عام ١٨٧٩ وذلك في كتاب الخديو اسماعيل الى شريف باشا بتأليف الوزارة التى أنيط بها وضع دستور للبلاد يحقق الجديدة ، وهى الوزارة التى أنيط بها وضع دستور للبلاد يحقق مطالب الوطنيين ، وان لم يتح للدستور الذى وضعه أن يرى النور اذ خلع اسماعيل قبل أن يصدر المرسوم الخديوى به . وبعد خلعه ببضعة أيام صدر القرار بفض مجلس شورى النواب واستمر معطلا مدة عامين حتى عاد على أيدى العرابيين في وسمر سنة ١٨٨١ .

ولم يفرط هؤلاء النواب فيما يظنونه حقا من حقوقهم الدستورية ه حتى وان كانت الحكمة تقضى بالتريث فى كسبه ، فحين رأى اعتراض الانجليز والفرنسبين على ما نص عليه الدستور الجديد الذى وضع فى عهد توفيق من حق النواب فى نظر الميزانية واقرارها ورأى أن الحكمة تقضى بالاغضاء عن هذا الحق حتى لا يصطدم بالدولتين اللتين تتحرشان بالبلاد ، تمسك النواب بحقهم كاملا ورفضوا الانصياع لرأى شريف

مما أدى الى استقالته وتأليف وزارة البارودى واقرار الدستور الشكل الذي أرادوه عليه كاملا غير منقوص .

فالحركة الدستورية قد بدأت قبل أن تبدأ الحركة العرابية وكان الأعيان من أعضاء مجلس شورى النواب قادتها وعدتها ، وحظيت بتأييد الخديو اسماعيل رغم استبداده وميله الى الحكم المطلق ، ولكن العوامل التى حملته على تأييد مطالب الوطنيين كانت أقوى من كل نزعة تساوره نحو الاستبداد والحكم المطلق فقد رأى السلطة تخرج من يديه ، ورأى النفوذ الأجنبي المثل في الوزيرين الانجليزي والفرنسي يقضي على تفوذه وانفراده بالسلطة ، ورأى في معارضة الوطنيين النفوذ الأجنبي سندا له أمام هذا النفوذ ه فانحاز اليها وسار في تيارها ، وهو نفس الاتجاه الذي سار فيه الخديو عباس الثاني في بداية حكمه حين رأى كرومر يستأثر دونه بكل نفوذ وسلطان في البلاد فسار في تيار الحركة الوطنية مؤيدا للزعيم الشاب مصطفى كامل ، علها تصل به الى استعادة نفوذه اذا ما انجاب النفوذ البريطاني عن البلاد ، ثم انقلب عليها حين رأى الاحتلال يمد له في سلطانه بعد الوفاق بينه ويين جورست .

ولم تكن تلك الحركة الدستورية وليدة الظروف التى ساقت اليها ، وأولها الأزمة المالية والتدخل الأجنبى ، بل انها أعمق جنورا من ذلك ، اذ ترجع الى ظهور طبقة جديدة من الأعيان المصريين أتيح لها أن تشارك مشاركة محدودة فى شئون البلاد عن طريق مجلس شورى النواب الذى كونه اسماعيل ليبدو فى

نظر الغرب حاكما دستوريا مستنيرا « كما ترجع الى حركة فكرية جديدة كان رائدها جمال الدين الأفغانى ، وغذتها صحافة ناشئة نشيطة وشباب مستنير أخذ يلتف حول داعية الشرق العظيم ، كما كان لامتداد الموجة الغربية الى مصر واتصال مصر بأوربا وظهور طائفة من الشباب تعلم فى الأزهر وفى المدارس الحديثة أثرها البعيد فى ذلك ، فقد أخذ هذا الشباب يعنى بشئون بلاده ويبرم بالسياسة العشوائية التى يسير عليها اسماعيل ولا يجد متتشتا لاعلان سخطه على استبداده وجوره الا فى مجالسه وندواته الخاصة التى وجد الأفغانى فيها أعظم منتدى لأفكاره وتعاليمه .

ثم كانت الثورة العرابية تعبيرا عن هذا كله .

فقد تزعم عرابى حركة الضباط المصريين للمساواة بأندادهم من الترك والجركس ، ولا نحب أن نقف فى تحليلنا لاتجاهات الضباط المصريين عند تلك الحدود الضيقة من المطالب الطائفية ، فان المساواة بالعناصر التركية لم تكن مطلب الضباط فحسب بل كانت مطلب المصريين جميعا ، وكما تزعم عرابى حركة الضباط المصريين فى التعبير عن تلك المطالب فقد عبر الأعيان المصريون عنها فى حركتهم الدستورية ، وان جمعت الحركة الدستورية مين المصريين والأتراك فى المطالبة بالحياة النيابية ، واقتصرت مطالب الضباط على المصريين وحدهم ، وان كان تاكف المصريين والأتراك فى المطالب النفوذ الأجنبى الذى والأتراك فى المطالب الدستورية بسبب النفوذ الأجنبى الذى يطغى على الاثنين معا ، وبقدر ما كان من معارضى الحركة الحركة يطغى على الاثنين معا ، وبقدر ما كان من معارضى الحركة

الدستورية من المصريين أمثال رياض كان من مؤيديها أمثال شريف من الأتراك .

وقد تشيع اسماعيل للمطالب الدستورية حين قبل اللائحة الوطنية التى تقدم بها فى ابريل ١٨٧٩ على ما تذكر الوقائع المصرية « جمعية حافلة من حضرات أعضاء شورى النواب ه والعلماء الأعلام والذوات الفخام والمأمورين الكرام ووجوه البلد وأعيان المملكة ومعتبرى الأهالى » ممهورة بتوقيع ستين من أعضاء مجلس شورى النواب وستين من العلماء والهيئات الدينية وفى مقدمتهم — كما يقول الرافعي — شيخ الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاسرائيليين ، واثنان وأربعون من الأعيان والتجار واثنان وسبعون من الموظفين العاملين والمتقاعدين وثلاثة وتسعون من الضباط ، وكان على رأس تلك الحركة شريف باشا التركى الأصل بينما وقف رياض باشا المصرى الأصل لا يتشيع لها ولا ينصرها ويمالىء النفوذ الأجنبي ويقره على التخلص من مجلس شورى النواب .

ويذكر عرابى فى مذكراته أن مطالب الضباط لم تكن قاصرة على افصاف رجال العسكرية المصريين بل عدتها الى المطالب الدستورية ، وان كان الرافعى يشكك فى هذا ويرى أن عريضة الضباط قاصرة على المطالب العسكرية ، الا أن هذا لا ينفى تفكير عرابى وزملائه فيما تجيش به نفوس المصريين من عواطف وانفعالات ولعله اذا كان قد قصر مطالبه الأولى على انصاف رجال العسكرية المصريين فلائه جريا على التقاليد والنظم

العسكرية التى تمنع تدخل الجيش فى السياسة لم يشأ أن يتخطى تلك التقاليد العسكرية العريقة ، فان عرابى ككل المصريين كانت تمضه التفرقة بين الأتراك والمصريين ، ولم يكن تقديره للخديويين خطبة ألقاها فى « مأدبة أدبها بقصر النيل للعلماء والرؤساء الروحانيين وأعضاء العائلة الحاكمة وأعاظم رجال الحكومة ملكيين وعسكريين » وأشاد فيها بضرورة النهوض بالشعب المعرى حتى «يخدم بلاده خدمة صحيحة نافعة ويستغنى بنفسه عن الأجانب ، وقد وطلت نفسى على ابراز هذا الرأى من الفكر الى العمل » . ويقول عرابى انه « لما انتهت الخطبة خرج المدعوون من وقواما الصريون فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا ، وأما المصريون فخرجوا ووجوههم تتهلل فرحا واستبشارا ، وأما أنا فاعتبرت هذه الخطبة أول حجر فى أساس نظام ( مصريين ) » .

وما كان لعرابى أن يتمثل تلك الكلمات ويعيها طوال تلك السنين التى سبقت قيامه بحركته مالم يكن مؤمنا بها فى قرارة نفسه ايمان كل مصرى بها فان عبارة « مصر للمصريين » قد غدت بعد ذلك شعار القومية المصرية ٥ ذلك أن مصر لم تكن ملكا لبنيها بل كانت ملكا لأسرة تحكمها وتستأثر بخيرها من حكمها محمد على وجعل منها ضيعة له ولأسرته وحاشيته ومن اصطفاهم من غير المصريين كما بينا من قبل .

ولم تكن المطالب الدستورية الا أداة لتحقيق المساواة بين

المصريين والأتراك وحين استشرى النفوذ الأجنبى ، تشيع لها المخديو اسماعيل واجتمع عليها المصريون والأتراك: المصريون لانقاذ بلادهم من المؤامرة الاستعمارية التي توشك أن تطبق على بلادهم وللقضاء على امتيازات العناصر التركية والخديو والأتراك الابقاء على نفوذهم الذي يوشك أن يضيع أمام التدخل الأجنبى . وكان الأعيان والمثقفون والضباط المصريون هم رواد تلك الحركة وزعماؤها وما كان لتلك الحركة أن تبدأ مالم تستكمل طبقة الأعيان كيانها الاجتماعي وجماعة المثقفين كيانهم الفكرى ، ومالم يصل الضباط المصريون الى مناصب القيادة في الجيش . وحال بين المصريين وبين مناصب القيادة في الجيش وحال بين المصريين وبين مناصب القيادة في الجيش وقضى بذلك على أية معارضة يمكن أن تنشأ لحكمه واستبداده وحكم أسرته واستبدادها .

وكان من المكن أن تتكون من المسايخ المصريين الذين نصبهم محمد على على القرى والبلاد طبقة جديدة من الأعيان الا أننا لا نعشر لهم على أثر ينم عن تطورها واستمرارها فمن بين أعضاء مجلس المشورة الذي أنشأه محمد على عام ١٨٢٩ وكان يضم تسعة وتسعين عضوا ممن سماهم الرافعي «كبار أعيان القطر المصرى» لا نجد اسما لأسرة — ما عدا القليل — يظهر بعد ذلك ، على عكس المجالس النيابية التي تواترت على مصر منذ عهد اسماعيل فانها لتعد سجلا تاريخيا لتطور طبقة الأعيان والثراة من المصريين فان كثيرا من الأسماء التي ضمها محلس والثراة من المصريين فان كثيرا من الأسماء التي ضمها محلس

شورى النواب تستمر وتتواتر فى المجالس النيابية اللاحقة حتى العهد الأخير غير ما يجد عليها من أسماء جديدة بحكم التطور الاجتماعى الذى خضعت له جماعة الأعيان فى نموها التاريخى . ولعل نظام الاحتكار وهروب الفلاحين من زراعة الأرض وعزوف المشايخ عن خدمة الحكومة لثقل الأعباء التى كانت تلقى عليهم قد حال دون وجود بذرة صالحة لنمو طبقة ميسورة من هؤلاء المشايخ يمكن أن تكون نواة لطبقة من الأعيان المصحين تستطيع أن تطاول طبقة الذوات التركية حتى اذ كان حكم سعيد واصدار اللائحة السعيدية فى ٥ أغسطس سنة ١٨٥٨ التى أباحت الملكية الخاصة للأطيان . وحرية التصرف فيها بالبيع والرهن وأعفت الفلاحين من المتأخرات التى كانت عليهم وقدرت حينذاك

بشمانمائة ألف من الجنيهات .. أخذ المصربون يقبلون على حيازة الأرض واقتنائها وبدأت تتكون طبقة من ملاك الأرض المصريين ساعدت على نموها عدة عوامل أخرى وأصبح بعضها من كبار الملاك وسرعان ما أخذت تنافس طبقة الذوات التركية ثراءها وان قصرت عن أن تنافسها الجاه والسلطان . ولم تكن اللائحة السعيدية وما قررته من حق الملكية الخاصة للفلاح هى وحدها العامل الأول فى نشأة طبقة الأعيان المصريين ه فان الفلاح ظل فى شك من نوايا الحكومة قبله فلم يقبل على حيازة الأرض ، اقبالا يوحى بنشأة طبقة مالكة من الفلاحين ه وصرح فى العام التالى يوحى بنشأة طبقة مالكة من الفلاحين ه وصرح فى العام التالى لاصدار اللائحة السعيدية لمن يرغب منهم فى ترك أطيان من أطيانه للميرى ، وظل هذا التصريح ساريا حتى ألغى عام ١٨٦٥ ، فقد

وقر فى ذهن الفلاحين ، لكثرة ما نالهم من عنت الحكم وعسفه وآحابيله التى يبتدعها لا بتزاز الأموال ، انه لا يصدر فى أمر الا لمصلحته وحدها دون مصلحتهم ، ولكن الخطوات الأخرى التى خطاها سعيد لمصلحة المصريين ، وضعت بذرة قوية لنشأة تلك الطبقة الصميمة من الأعيان المصريين فقد عمل على أن يشرك المصريين فى المناصب الادارية بنسبة الثلث منهم والثلثين من الأتراك فى وظائف حكام الأخطاط ونظار الأقسام ، بعد

(١) أمين سامى باشا : تقويم النيل : المجلد الأول من الجزء الثالث ص ١٨٩ :

فَى ١٤ صفر ١٢٧٣ أمر عال لروضة البحرين منطوقه :

انه لما كان جل مقتضى ارادتنا اجراء الأمور التى يكون بها حصول كمال رفاهية الأليف وحسن سياستهم واستقامة اجراء المورهم على منهج العدل والانصاف ، وتخليصها من شوائب الجور والانحراف ليكون ذلك باعثا الى اصلاح أحوالهم وتيسير أمور

وقد سنح لخاطرنا أن أجعل الحكام ممن يوثق باعتمادهم في الأمور الدينية والمدنية من عمد أبناء العرب بنواحي المديريات مع المقصودة بالذات أو ضدها وهنالك يكون الأقدام على تقسدمهم أو بتعيين تأخرهم عن برهان واضح ، فابتدانا بتنصيب أثنين من عمد نواحي مديرية المنيا وبني مزار نظار أقسام وجعلناهما موقعا للتجربة ، وأمرنا مدير الجهة الملكورة بتنصيب جانب من العمد حكام أخطاط ، والآن قد تعلقت أرادتنا أن يكون حصول ذلك بساير الأقاليم فأصدرنا أوامرنا الى المديرين عموما وهذا اليكم لتنتخبوا من عمد أبناء العرب المجربين الأطوار المتصفين بحسن الاستقامة والسياسة من يليق بالتقدم لمناصب الحكومة وترتبوا نظار أقسام مديريتكم على الثلث منهم بأن يكون اثنين نظار أقسام من أبناء العرب ، كما أن حكام الأخطاط يكون منهم ثلاثة من أبناء العرب ، كما أن حكام الأخطاط يكون منهم ثلاثة من أبناء ترك وواحد من أبناء العرب ، وقبل أن تنصبوهم اعرضوا الينا

أن كانت تلك المناصب كغيرها من المناصب الادارية الأخرى وقفا على الأتراك وحدهم ، وبدأ بتنفيذ ذلك فى مديرية الدقهلية ، ثم فى باقى المديريات ، وكان قد اختار من قبل لوظائف نظار الأقسام « محمد سلطان أفندى » و « حسن شريعى أفندى » من عمد مديرية المنيا ، وارتقى كلاهما فى سلك الوظائف الادارية فأصبح « حسن شريعى بك » مديرا للجيزة و « محمد سلطان بك » مديرا لبنى سويف ، كما عين « سيد أباظة بك » عمدة الشرقية مديرا للبحيرة ، وكانوا أول من وصل الى تلك المناصب من مديرا للبحيرة ، وكانوا أول من وصل الى تلك المناصب من المصرين حينذاك ، ولا نجد تعليلا لاتجاه سعيد — اذا أنكرنا حسن طويته — فى الاستعانة بالعناصر المصرية فى المناصب الادارية الا أن الطبقة التركية التى نشأت فى رحاب محمد على الادارية الا أن الطبقة التركية التى نشأت فى رحاب محمد على الم تعد قادرة على الوفاء بكل ما يتطلبه الحكم وما تحتاجه المناصب من الأفراد النابهين القادرين عليها » كما أن هبوط المناصب من الأفراد النابهين القادرين عليها » كما أن هبوط الانتاج الزراعى هو الذى حمله على تمليك الأرض للمصريين ،

<sup>=</sup> بيان اسماءهم وأسماء بلادهم وأقسامهم وأخطاطهم لأجل ان مع استحسان تقليدهم في تلك الوظائف تبلل اليهم النصيحة بأنهم اذا سلكوا مسلك الاستقامة وكان جل سعيهم في اظهسار آثار مقتضى ارادتنا من حصول كمال الرفاهية فيهم والعسدل بينهم وبراح المطاليب وانجاز تشهيلها فهم أول بأول بوجه الحق فقد استوجبوا الافتخار الذي حصلوا عليه وهو شرف التقدم واستجابوا حصول الى كافة امثالهم وأن سلكوا غير هذا المسلك كما سلف ممن تقدم منهم في الزمن المتقدم وعوقبوا بسلب نعمة التقدم منهم وازالة ونفى منهم في الزمن المتقدم وعوقبوا بسلب نعمة التقدم منهم وازالة ونفى الفخر عنهم فيحل بهم اشد عقاب واوله تخسريب منازلهم يلزم التعجيل بذلك كما هو مطلوبنا .

بدليل أن اسماعيل وكان على غرار جده محمد على لم يجد بدا من الاستعانة بالمصريين في المناصب الادارية ، في الوقت الذي حال فيه دون ترقياتهم في السلك العسكري الي الحد الذي لا يؤثر في كيان الجيش ، كما أنه لم يشجع المصريين كثيرا على ملكية الأرض ، وكانت أكثر ( انعاميات ) الأراضي للعناصر التركية في الحاشية الخديوية وفي صفوف الجيش. وكان هو نفسه شرها الى الأرض فعمل على زيادة أملاكه منها حتى بلغت بعد سبعة عشر عاما من حكمه ٩٥٠ ألف فدان مقسمة الى ٥١ دائرة ٥ ولم يكن يمتلك في بداية حكمه غير ١٥ ألف فدان شأنه في هذا شأن بقية الأمراء الآخرين ، وأباح حق التملك للأجانب ولم يكن للمصريين قبل بمنافسة الأجانب على حيازة الأرض وتملكها لولا أن الأجانب كانوا يميلون الى استثمار أموالهم في غير الزراعة فلم تقع هذه المنافسة ، وحين سمح اسماعيل بحق التمليك الكامل لبعض أنواع الأراضي كالعشور والأواسي كان ذلك تحت ضفط الحاجة الى المال فأصدر قانون المقابلة عام ١٨٧١ ويقضى بتحصيل ضرائب الأطيان لمدة ست سنوات مقدما . وحتى يشجع الأهالي على الأداء أباح لهم الملكية الكاملة لهذه الأنواع من الأراضي . ولعل سعيدا كان يصدر عن نية طيبة - كما يرى عرابي -عندما سمح بترقية الضباط والجنود المصريين الى مراكز القيادة في الجيش ، ففي ست سنوات ( ما بين عام ١٨٥٤ وعام ١٨٦٠ ) تدرج عرابي في السلك العسكري من نفر مجند الى رتبة القائمقام ( عقيد ) ومثله في هذا بطلا الشورة العرابية ورفيقاه فيها :

على باشا فهمى الديب وعبد العال باشا حلمى فقد تدرجا بدورهما من تحت السلاح الى أرقى المناصب العسكرية .

ولم يشجع اسماعيل هذه السنة التي استنها سعيد بترقية المصريين في السلك العسكرى فبقى أحمد عرابي في رتبة القائمقام تسعة عشر عاما ولم يرق الى الرتبة التالية الا في عهد توفيق وكان شفيعه في هذه الترقية أن زوجه كانت أختا في الرضاع للأميرة أمينة الهامي زوجة توفيق ٥ وبقيت العناصر الجركسية هي الغالبة في القيادات العليا مما كان سببا في تحرك الضباط المصريين ضدد التفرقة بينهم وبين زملائهم من الجدركس والأرناؤود وكانت شرارة الثورة العسكرية التي تحولت الى ثورة قومية شعارها « مصر للمصريين » بزعامة عرابي الفلاح المصري ، وكان حرص قادة الثورة من الضباط على الحاق صفة مصرى بأسمائهم للدلالة على هذا الاتجاه وتأكيده .

واذا كان ولاء الجيش للحكم هو ما يحرص عليه الحاكم ، « والمصريون - كما يقول عمر طوسون - شعب لا يؤمن جانبه فلو سلمت قيادة الجيش الى ضباط من جنسه لخيف أن ينزعوا يوما الى الفتنة والتمرد » فان ايثار العناصر التركية بالقيادات العسكرية كان سياسة مقررة فى أسرة محمد على ، ان شذ عنها سعيد فقد اتهمه أفراد الأسرة بالغفلة والبله وما كان فيهم من يحبه أو يؤثره بمحمدة كالتي آثره عرابي بها .

ولعلنا نفترض أن سعيدا كان صادق النية حقا حين أشرك المصريين في المناصب الادارية وارتقى بهم الى مناصب مديري

المديريات ، الا أننا لا نستطيع أن نفترض حسن نية اسماعيل فى السير على سنة سعيد فى هذا الأمر الا أن يكون من ورائه مأرب آخر هو — كما نعتقد — انشاء طبقة مصرية تدين له ولأسرته بالولاء وتغنيه كما تغنى أسرته التى ترث ملك مصر عن العناصر التركية التى تعجز عن امداده بحاجته من الحكام والاداريين النابهين ، فنراه يفسح فى المناصب الادارية للمصريين حتى كادوا يحتلون جميع مناصب مديرى المديريات عام ١٨٦٩ (١) ، وان

<sup>(</sup>۱) اختیر عدد من أعضاء مجلس شوری النواب عام ۱۸٦٩ لمناصب المدیرین هم :

<sup>1 -</sup> الشيخ محمد الصيرفي ( بك ) عضو المجلس عن البحيرة وكان عمدة قليشان .

٢ - هلال بك عضو المحلس عن الدقهلية .

٣ - أحمد شريف ( بك ) عضو المجلس عن روضة البحرين ( الفربية والمنوفية ) وعمدة أبيار .

٤ - عامر أَفندى الزَّمْر ( بك ) عضت و المجلس عن الجيزة وعمدة ناهية .

٥ ــ سليمان أفندى عبد العال ( بك ) عضـــو الجلس عن أسيوط ( ساحل سليم ) .

ومن الأعضاء الذين عينوا وكلاء مديريات :

ا \_ أحمد أفندى أباظه العضو عن الشرقية ( منيا القمح ).

٣ - ابراهيم أفندى الشريعي العضو عن المنيا وبني مزار .

وعين عدد من المديرين من غير أعضاء المجلس في أوقات متفرقة

هم غير من سبقت الاشارة اليهم منهم : ١ ــ أتربى بك أبو العز وكان مـــدير اللمنوفية (١٨٦٥) ثم

عضوا بمجلس الشورى عام ١٨٦٦ . ٢ - محمد منشاوى بك وعين مديرا للدقهلية (١٨٦٧) وكان عضوا بمجلس طنطا .

ظلت مناصب المحافظين بعيدة عنهم قلا نرى من المصريين من تولى منصب المحافظ في تلك الفترة .

الا أن هذه الأسماء من المصريين الذين احتلوا تلك المناصب الادارية التي كانت وقفا على الأتراك من قبل ، تختفي بعد ذلك فلا نرى بين المديرين عام ١٨٧٩ مصريا واحدا اذا استثنينا محمد باشا سلطان ( مفتش عموم الأقاليم القبلية ) حينذاك .

وبرهن محمد سلطان على أنه خامة طيبة لخدمة الحاكم الفرد وانه نهاز للفرص التي تعود عليه بالغنم الشخصي وكان موقفه بين توفيق والعرابيين موقف من ينشد الكفة الراجحة ليدور في فلكها فلم يتوان عن التقرب من توفيق حين عرف أن كفة الثورة العرابية تميل الى الخسران بعد التدخل البريطاني ، فخان الثورة الوطنية كما خان مصر ۵ ويقص الشبيخ محمد عبده من خبر خيانته فيقول « هذا الهمام الوطني الذي أوقد نار الفتنة في البلاد وجمع لها وقودها وحطبها حتى امتد لهيبها وعم جميع الأنحاء ، ثم هرب من طريقها عندما خاف أن يلذعه لسان لهبها .. » .

« جاء في آخر الأمر نائبا عن الحضرة الخديوية في حبس كثير من الناس ولم يفرق بين الأبرياء وغيرهم . قال المكافأة من الجناب العالى بالاحسان جزاء ايقاد الفتنة ثم الهرب منها ، الا أن العدل

٣ \_ محمد عيدروس بك وعين مديرا للشرقية (١٨٦٩) وكان رئيسا لمجلس بنها . ٤ ـ سليمان أباظه بك وعين مديرا للفربية (١٨٦٩) .

الآلهى سيقوم بمجازاته حق المجازاة على ما صدر منه أول الأمر وآخره ( يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتنى اتخذت مع الرسول سبيلا ، يا ويلتى ليتنى لم اتخذ فلانا خليلا ، لقد أضلنى عن الذكر بعد اذ جاءنى وكان الشيطان للانسان خذولا ) وكما أن العدل الآلهى سيأخذه بما قدم من عمله ، أظن أن محاكم العدل الانسانية تبين له خطأه فى زعزعة راحة البلاد المصرية فى أول الأمر » (١).

وكانت المكافأة التى أشار اليها الشيخ محمد عبده وأخذها على محمد سلطان هى انعام الخديو عليه بعد الاحتلال بعشرة الاف جنيه من المالية جزاء اخلاصه .

وهكذا نجح اسماعيل في صنع طبقة مصرية تدين بالولاء الأسرته وتربط مصيرها بمصير هذه الأسرة والولاء لها . وان كنا لا ننكر أن بعض رجال هذه الطبقة المصرية الناشئة ظلوا على ولائهم لمصر وان أذعنوا لسلطان الاحتلال حين تخلوا عن العمل العام ، ولكنهم لم يؤيدوا سياسة الاحتلال وظلوا ينكرون على الخديو سلطانه المطلق وان قيده الاحتلال لمصلحته فحسب وهم الذين حملوا لواء الدعوة للدستور بعد ذلك وتنظيم العلاقة بين مصر وبريطانيا على أساس استقلال مصر والاعتراف لبريطانيا بمصالحها في وادى النيل ، ومن هؤلاء الرجال كانت جماعة حزب الأمة الذي تكون عام ١٩٠٧ وكان من أعضائه أحمد لطفى السيد رئيس تحرير « الجريدة » الناطقة بلسانه .

<sup>(</sup>۱) مذكرات الامام محمد عبده ص ٢٠٣٠

وهذا الاتجاء لجماعة الأعيان المصريين هو الذي ساد ثورة سنة ١٩١٩ بعد أن تزعموها وركبوا موجتها .

ونعتبر اسماعيل حقا البناء الحقيقي لهذه الطبقة من الأعيان المصريين أو البورجوازية الناشئة بالمفهوم الغربي بعد أن وضع بذرتها الأولى باصدار اللائحة السعيدية واباحة حق التمليك للمصريين ، ولكن سعيدا كان يعنى ما يقصد حين عمل على اشراك المصريين في المناصب الادارية فقد آثرهم بالنصح وحذرهم من الاهمال « كما سلف ممن تقدم منهم في الزمن المتقدم » حتى يكونوا نواة طيبة للسير على تلك السنة ٥ أما اسماعيل فما كان يفكر في مثل تلك السنة الحميدة بقدر ما كان يفكر في جاهه ومظهره وسلطانه ٥ فلم يكن يرمى حين أنشأ مجلس شورى النواب الى اشراك المصريين في الحكم أو تطبيق الحكم الدستورى في مصر ، ولم يفكر في أن مثل هذا العمل قد يؤدي الى اظهار طبقة ظلت بعيدة عن المشاركة في شئون البلاد أو يقودها الى التقدم والبروز في ميدان الحياة العامة ، فان هؤلاء ألعمد والمسايخ ونظار الأقسام الذين تكون منهم مجلس شورى النواب ، قد أصبحوا النواة الحقيقية لطبقة الأعيان المصريين ، وواتتهم الفرص بعد ذلك لتنمية ثرواتهم وامتلاك الأراضى الواسعة وقيام الاقطاع المصرى بمساوئه التي شارك فيها الاقطاع التركي القديم وغدا ندا له ، ففي الوقت الذي حلت فيه الكوارث بالفلاح وأثقلته الضرائب وازداد فقرا على فقر ، كان الأعيان يقتنون « الأطيان والضياع واستصلحوا أطيانهم القديمة وزادت ثرواتهم بما أنشأته الحكومة من أعمال العمران كشق الترع واقامة القناطر وتسهيل وسائل الرى وانشاء السكك الحديدية ، وتعبيد طرق المواصلات فزاد دخلهم من أطيانهم وأمالاكهم ، واتسعت عليهم الدنيا ، وراعت الحكومة جانبهم ٥ وكانوا هم من ناحيتهم يخضعون لأوامـر الحكومة ويتزلفون الى الحكام لينالوا رضاهم ويأمنوا على مصالحهم ، وفي كثير من المواطن كانوا يكسبون رعايتهم اذ يصلونهم بالهدايا والرشا وما الى ذلك ، وكان الأعيان من الأسر الكبيرة يحتفظون بعصبيتهم العائلية ومراكزهم الاجتماعية ، فازدادت منزلتهم وعظم جاههم ، وراعى الخديو جانبهم وأنعم على كثير منهم بالألقاب والرتب - وكانت نادرة في ذلك العصر (١) — وأسند المناصب القضائية والادارية الى فئة منهم ٥ فكان منهم المديرون والمأمورون ورؤساء المجالس ( المحاكم ) الابتدائية والاستئنافية ومجلس شورى النواب كاد يكون مقصورا على طبقتهم ، وكان لبعضهم فيه مناقشات تدل على حظ من العلم والذكاء الفطرى » (٢).

وقامت بذلك طبقة اقطاعية من المصريين الى جانب السواد الأعظم من الشعب الذى ازدادت حالته فى أواخر عهد اسماعيل سوءا على سوء .

وهكذا شهدت الأيام الأخيرة من عصر اسماعيل ظهـوو

<sup>(</sup>۱) يقصد الرافعي أن الانعام بالرتب والألقاب كان قاصرا على الاتراك وقليلا ما ينالها المصريون .

<sup>(</sup>۲) الرافعي . عبد الرحمن : عصر اسماعيل الجزء الثاني ص ٣٣٢ ٠

طبقة من الأعيان المصريين كان لها أبعد الأثر فى اتجاهات الثورة العرابية كما لعبت الدور الأول فى سياسة البلاد بعد ذلك ، وهى التى ظفرت للبلاد بدستور عام ١٨٧٩ مقررا مبدأ المسئولية الوزارية ، واقرار الميزانية والقوانين العامة ، وانتخاب ممثلين عن السودان ، وان لم يصدر المرسوم الخديوى باعلانه ، الا أنه جاء نتيجة الاتفاق بين الحكومة وممثلى الأمة ولم يكن هناك ما يحول دون صدوره لولا التدخل الأجنبى وعزل اسماعيل ومجافاة توفيق للنظام الدستورى .

ولم تسكت هذه الطبقة على اتجاه توفيق الاستبدادى وانفراده بالحكم فضمت اليها عددا من الناقمين على سياسة رياض فى معارضته للنظام الدستورى وانحيازه للنفوذ الأوروبي على رأسهم الباشوات الأربعة: شريف باشا واسماعيل راغب بانسا وعمر لطفى باشا وسلطان باشا ، وكونت هيئة عرفت بالحزب الوطنى أو «جمعية حلوان» (١) أخذت تجتمع سرا للعمل على مقاومة رياض واسقاط وزارته ، وتعددت اجتماعاتها فى دار سلطان باشا وضمت اليها عددا من ضباط الجيش منهم أحمد عرابى وعبد العال حلمى وعلى فهمى وبعض المديرين منهم سليمان باشا أباظة وحسن باشا الشريعى فكانت تلك الهيئة من العوامل التي أدت الى وقوع الثورة العرابية . فمما لا شك فيه

<sup>(</sup>۱) لم يكن الحزب الوطنى حسربا بالمعنى المعروف وان دعاه اصحابه بذلك ويميل عدد من الورخين الى تسميته بجمعية حلوان نسبة الى الكان الذى اتخذوه مركزا لاجتماعاتهم .

أن نقمة هذه الهيئة على وزارة رياض قد قوى من ثقة عرابي في نفسه وقدرته على تزعم حركة السخط بين الضباط المصريين على سياسة عثمان رفقى في الجيش فتسنم ذروة الأحداث التي أدت المي استقالة رياض وتأليف وزارة شريف الثالثة وغدا شخصية مرموقة يلتف حولها الشعب ويؤيدها الأعيان والنابهون من رجال الحزب الوطنى وخاصة بعد أن تضمنت مطالبه قيام حكم نيابي ، وكان شريف مترددا في قبول الوزارة خوفا من تدخل الجيش فى السياسة ولم يقبلها الا بعد أن عاهده العرابيون على الثقة به والابتعاد عن السياسة ، وضمن رجال الحرب الوطني تعهد الجيش بالابتعاد عن السياسة فهم « متكفلون بالجيوش المصرية الذين هم في الحقيقة أبناؤهم واخوانهم » (١) . في عريضتين وقع عليهما ألف وخمسمائة من عمد البلاد وكبار الأهلين ، الأولى تضمن تعهد الجيش بالابتعاد عن السياسة ، والثائية فى تأييد الحكم النيابي ، وقدم العريضتين الى شريف وقد من محمد باشا سلطان ، وسليمان باشا أباظة ، وحسن باشا الشريعي ، وأحمد بك المنشاوي ، وأمين بك الشمسي ، والشيخ على الليثي ، وعبد السلام المويلحي ، والشيخ الصباحي ، والشيخ أحمد محمود ۵ وابراهيم افندي الوكيل.

وصدرت العريضتان بتلك الديباجة التي تسفر عما بلغته تلك الطبقة المصرية الناشئة من مكانة اجتماعية وحيوية بالغة وتطلع الى دعم كيانها السياسي والاجتماعي .

<sup>(</sup>١) الوقائع المصريه عدد ١٩ سبتمبر ١٨٨١.

ولعل الأعيان فى ضمانهم لابتعاد الجيش عن السياسة ، أرادوا أن يؤكدوا هذا الابتعاد ، ويحملوا عرابى على الوفاء به ، فما كان لهم نقوذ فى الجيش الا أن يكون عن طريق عرابى وما يمكن أن يحمله من ولاء لهم أو لمقاصدهم ، وهم فى الحقيقة يخشون أن يقوض النفوذ العسكرى طموحهم السياسى ، وان لم يسفروا عن هذا الحذر الذى أثبتته الأحداث بعد ذلك ، عندما تخلوا عن الثورة العرابية ، فوقفت كثرتهم ترقب تطور الأحداث عن كثب وانضمت قلة منهم الى الخديو متنكرة لعرابى كأحمد بك عبد الغفار والسيد افندى الفقى من نواب المنوفية ومحمد بك الشواربى من نواب القليوبية ممن أشار اليهم عرابى فى مذكراته ، وكان على رأس هذه القلة محمد باشا سلطان صاحب الحظوة ولدى الانجليز والخديو بعد خياته للثورة .

وبقى فريق على ولائه للثورة كأحمد باشا المنشاوى زعيم طنطا الوطنى كما دعاه « جون نينيه » فى كتابه « عرابى باشا » . ومن هذا الفريق ممن لفحته الثورة بنيرانها أحمد بك أباظة وأمين بك الشمسى من نواب الشرقية وأحمد افندى محمود وابراهيم افندى الوكيل ومحمد افندى دبوس من نواب البحيرة ، والشيخ أحمد الصباحى من نواب الغربية ومراد افندى السعودى من نواب الغربية ومراد افندى السعودى من نواب الغربية والمراد افندى المنيا . ومهنى افندى أبو عمر من نواب أسيوط وابراهيم باشا الشريعى وبدينى بك الشريعى من نواب المنيا على عهد اسماعيل ، وقد وبدينى بك الشريعى من نواب المنيا على عهد اسماعيل ، وقد والماتيازات والتهم الأحكام العسكرية بالتجريد من الرتب والامتيازات

والتحفظ عليهم في بلادهم لمدد مختلفة مع دفع تأمين مالي يتراوح بين ألف وخسمة آلاف جنيه ، في الوقت الذي أنعم فيه الخديو على سلطان باشا بالنيشان المجيدي من الدرجة الأولى وعشرة آلاف جنيه تعويضا له عما أصابه من أضرار.

وكان سلطان باشا حفيا بالاحتلال البريطاني فقدم الهدايا الى قواده « شكرا لهم على انقاذ البلاد من غوائل الغثة العاصية » (١) على حد تعبيرهم ، وتلقى الشكر على هداياه التي قدمها باسمه واسم من شاركه فيها خطابا من الجنرال ولسلى خصه فيه بالذكر كما خص به محمد بك الشواربي ( باشا ) وعبد الشهيد افدى بطرس وعبد السلام بك المويلحي ( باشا ) ومحمود بك سلمان ( باشا ) وأحمد بك السيوفي ( باشا ) على خطابهم الذي قدموا به هداياهم <sup>(۲)</sup> .

والغريب أننا لا تجد من أعضاء مجالس شوري النواب أو حتى المجلس الأخير من اشترك في « الجمعية العمومية » (٢) التي عقدت فى ١٧ يولية سنة ١٨٨٦ للنظر فيما يجب اتخاذه من اجراءات لادارة البلاد نيابة عن الأمة وتفويض المجلس العرفي الذي تكون من وكلاء الوزارات بتولى سلطة الحكم بعد انضواء توفيق ومجلس وزرائه الى الانجليز بالاسكندرية غير مصطفى افندى علام من نواب القليوبية ومحمد افندى دبوس من نواب البحيرة والشيخ أحمد

<sup>(</sup>۱) الوقائع المصرية عدد ۲۸ سبتمبر ۱۸۸۲ . (۲) انظر الرافعى . عبد الرحمن : الثورة العرابية والاحتلال

<sup>(</sup>٣) الوقائع المصرية عدد ٨ ابريل ١٨٨٣ .

الصباحى من نواب الغربية وبدينى افندى الشريعى من نواب المنيا فى المجلس السابق مما يدل على مزيد من الحدر ان لم يدل على الفتور والتقاعس وايثار السلامة وقد نالهم جميعا ما نال العرابيين من سوء الجزاء .

وظهر فى تلك الجمعية العمومية ما يمكن أن نعده الطبقة الثانية من الأعيان وهى طبقة ناشئة بدورها الا أنها أحدث ظهورا من طبقة الأعيان الذين ظهروا فى مجانس الشورى والتى تزعمها محمد باشا سلطان فى النهاية وكان يمثلك حينذاك ثلاثة عشر ألف فهدان.

وقدر لبعض أفراد هذه الطبقة الجديدة أن يتقدموا ويجتازوا حدودها الى الطبقة الأولى الا أن أغلبيتها بقيت تكون العصبيات القوية فى الريف وفى أفرادها تركز ما يعرف بالاقطاع الصغير ، فأصبحوا سادة بلادهم وقراهم يلوذون فى الغالب بالسلطة الحاكمة ويتباهون بالانتماء اليها مما أثقلهم بالديون ، فلم ينموا ثرواتهم وان ظلوا يحتفظون بجاه العصبية وعنجهيتها ، الا من حمله الحرص على الاقتصاد فلم ينزلق الى حمى التفاخر والمباهاة .

ومن هذه الطبقة الناشئة كان الشيخ سيد أبو على عمدة برقين من أعمال الدقهلية وكان رجلا عصاميا استطاع أن يجتاز حدود طبقته الى الطبقة الأولى فتوفى عن ألفى فدان وأصبح « سيد باشا أبو على » والد أستاذنا أحمد لطفى السيد .

ومن سمات التطور الاجتماعي أن الطبقة الناشئة ترنو بعينها الى الطبقة القديمة محاكاة وتقليدا فتنشد من أسباب وجاهتها

ما يقربها منها ولا تعدم الطبقة الجديدة من مفلسي الطبقة القديمة من يرضى بالتقرب منها والارتباط بها فعندما حقق تجار المدن فى أوربا ثراء فاق ثراء كثير من النبلاء وأمراء الاقطاع ، أخذوا يتلمسون النبالة بمصاهرة النبلاء وأمراء الاقطاع المفلسين ، ولم يجد هؤلاء غضاضة في مصاهرة تلك الطبقة الناشئة الشرية التماسا للثروة التي تمكنهم من المحافظة على مظاهر النبالة القديمة. وحدث مثل هـ ذا في مصر عندما أخذت عوامل الضعف والانحلال تدب في كيان الطبقة التركية وكان منها عدد من سيدات الحاشية وجواريها من كلفوات ومرضعات وأرامل بعض الضباط وموظفي السراي ممن أقطعن مساحات واسعة من الأرض هية أو معاشا ، فكن يلجأن الى أعيان الريف لاستثمار أراضيهن محتمين بعصبيتهم من ضياع حقوقهن ، وتنتهى فى الغالب تلك العالقة بالزواج، ورحب الأعيان بزواج التركيات استكمالا لمظاهر الوجاهة وشوقا لجمال تميزن به وتطلعا الى حياة أنيقة يضفينها عـــلي بيوتهن عرفت بها السيدة التركية فهي ربة بيت ممتازة وزوج مطواع للرجل.

واتسعت المصاهرات بين أعيان المصريين ووجهاء الترك في عهد الاحتلال عندما أخذ هؤلاء الأعيان يزحمون الأتراك بثرائهم وثقافتهم وبما نالوا من مناصب رفيعة في وظائف الدولة له فقد تزوج سعد زغلول من ابنة مصطفى فهمى ناظر النظار التركى وهو الفلاح المصرى النابه الذي غدا بعد ذلك زعيما لشورة

سنة ١٩١٩ واحتل فى نفوس المصريين تلك المكانة التى شفها من قبل الزعيم الشاب مصطفى كامل.

ولم يكن ما يحول دون هذه المصاهرات بين الترك والمصريين غير العنجهية والاستعلاء التركى على الفلاح المصرى ، فلما استكمل الفلاح المصرى أسباب الوجاهة التركية ونافسه الثراء وأخذ يزحمه فى مناصب الدولة ويفوقه ذكاء وثقافة لم يعد هناك ما يحول دونها .

وبمرور الزمن نشأت طبقة مصرية هي خلاصة المزج بين هاتين الطبقتين ، وكانت هناك عوامل أخرى عجلت بهذا المزج فالانتساء الى التركية قد زاوله بعض استعلائه عقب الاحتلال البريطاني وغلبة السيطرة البريطانية على البلاد ، وتصدر عدد كبير من أبناء الأعيان ممن نالوا تعليما عاليا لمناصب القيادة في الدولة ، وكان هؤلاء بدورهم يفضلون الزواج من العناصر التركية أو التي تمت الى أصول تركية ، وكانت تلك ظاهرة طبيعية لا شذوذ فيها يقتضيها التقارب الطبقي بين وجهاء الأمة وأعيانها من الذوات الترك والأعيان المصريين ، فضلا عن أن المرأة المصرية لم تكن قد بلغت بعد من التمدين ما بلغته التركية .

ونشأ جيل ما بعد الثورة العرابية ليواجه تلك المتناقضات التى أدت اليها حيوية التغير فى المجتمع المصرى ، وهو الجيل الذي يمثله أحمد لطفى السيد خير تمثيل .

## رجرف لى وحبيش ل

عاش أحمد لطفى السيد فكرة تجسدت في ضمير جيله وعصره ، ند عنها فكانت حلا صادقا لكل العقد والمتناقضات التي عاشها جيله . وكان هو نفسه ظاهرة طبيعية لعصره وجيله بكل عقده ومتناقضاته التي فرضتها الظروف السياسية التي مرت بمصر منذ الثورة العرابية التي قامت تنشد وضعا للمصريين خيرا من وضعهم القديم في ظل الأسرة الخديوية ، وفرضها الفشل الذي واجهته الثورة وانتهى بالاحتلال البريطاني للبلاد a كما فرضها التطور الفكرى والاجتماعي للمصريين ، وامتداد الثقافة الغربية الى مصر امتدادا أخذ يهز القيم والتقاليد القديمة هزا عنيفا لا يبلغ حد الثورة على تلك القيم والتقاليد ، وان كان يرمى الى التوفيق بين الجديد والقديم في اطار من تراث الآباء والأجــداد والحضارة العربية الأصيلة ، فما كانت الثورة من شيم المصريين ، وان كانوا حين يحزب الأمر يخوضون غمارها في ضراوة واصرار ٥ وانهم ليجترون المحن محنة وراء محنة فى صبر عجيب وقدرية بالغة ، تمثلها وجدائهم مع امتداد تاريخهم العريق عراقة الزمن والوجود الانساني ، فلم تعد تهزهم عوارض الأحداث مهما جلت ، فما هي في تقديرهم ومن وحي مشاعرهم الا غمة وتزول ، أو كربة وتنفرج ، ما دامت لا تعرض لوجــودهم الانساني ، أو تتأذى منها مشاعرهم ، أو تثقل على تقاليدهم وعقائدهم ومأثوراتهم ، فاذا عرضت لشىء من هذا ، كانت ثورتهم تعبيراً عن وجدانهم الحى ، واحساسهم العميق بما يوشك أذ يزلزل كيانهم العام ، وكانت ثورة عامة يلفها الشعور المشترك برماط من الوحدة والاصرار والشجاعة .

ففى ظل الحكم الخديوى نمت الشخصية المصرية عن عقدتين متناقضتين : عقدة الاستعلاء ، وعقدة النقص ، الاستعلاء الذى يحسه الأصيل حيال الدخيل ، وصاحب الحق قبل من يغتصب حقه ، يغذيه لدى المصرى ذكاء أصيل اتخذ من بلادة الترك وغبائهم ( ونفختهم الكاذبة ) مادة للفكاهة يسرى بها عن نفسه وينفس بها عن مكبوت مشاعره ، والنقص الذى يحسه أمام غلبة الترك واستئثارهم بالسلطان والنفوذ وبكل ما يتصل بالسلطان والنفوذ من جاه ومال .

فلما فشلت الثورة العرابية أورثت المصريين عقدة ثالثة هي الشعور بالقصور أمام القوة العسكرية الغاشمة ، واستغلت بريطانيا فيهم هذا الخوف من مجابهة القوة العسكرية فكانت تلجأ الى استخدامها عند كل أزمة تقع بينهم وبين المصريين ، وكان الأجراء التلقائي الذي تقوم به ، حشد بعض قطع الأسلول البريطاني بالاسكندرية ، أو باستعراض جيش الاحتلال في شوارع القاهرة ، وكان استعراض قوات الاحتلال في العاصمة والمدن الكبرى سنة تحتذيها كل عام . حتى تذكر المصريين بالقوة التي قهرت جيشهم .

ونشأ الجيل الذى ورث جيل العرابيين تحت رهق الخوف من مغامرة قد تصيب البلاد بنكسة كالتي أصابتها بفشل الثورة العرابية أو على يد العرابيين كما كان القول السائد حينذاك ، وهو القول الذي أخذت دوائر القصر تردده وتؤكده ايهاما للناس بأن الثورة العرابية حركة تمرد قام بها عرابي وبعض من تشيعوا له وليس للمصريين يد فيها وليس فيهم من كان يؤيدها وجرت على البلد أعظم النكبات .

وترك هذا الخوف طابعه فى أسلوب الكفاح الوطنى لدى المتطرفين والمعتدلين على حد سواء . فاتفق الفريقان فى أسلوب الكفاح واختلفا فى الخطة ، فالحزب الوطنى الذى يمثل المتطرفين قد جدد أسلوبه بتأليب الرأى العام العالمي على الاحتلال البريطانى ، مستندا الى الأساليب والحجج القانونية أما المعتدلون فكانوا يرون الاتفاق مع بريطانيا على استقلال مصر مقابل أن تعترف مصر بمصالح بريطانيا فى وادى النيل ، ولم يفكر أى الفريقين فى الثورة على الاحتلال ، أو تعبئة الشعب للثورة ، وظل القادة والزعماء سادرين فى هذا الخوف من العنف أو الثورة متى أخلف الشعب ظنهم فى ثورته العارمة سنة ١٩١٩ .

وكان لامتداد الموجة الغربية آثاره العميقة فى نفوس أبناء الجيل وفى نفوس المثقفين منهم بوجه خاص ، وكانت أعمق ما تكون فى نفوس من ارتحل منهم الى الغرب ليرى مدى التخلف الفكرى والحضارى الذى يتردى فيه قومه .

وأثمرت تلك الموجة الغربية الدعوة الى تحرير المرأة واصلاح

نظم التعليم ومناهجه ٤ والأخذ بمظاهر التمدين الغربى ٤ والتحرر من الجمود الذى يعوق سير الحياة وارتقاء الفكر وصلاح العقيدة ٤ كما أثمرت تلك النظرة الواعية للديمقراطية والحكم الدستورى .

وبجانب تلك الموجة الغربية القادمة كانت اليقظة الاسلامية قد أخذت تستكمل اطارها وتتحول من حركة سلفية بدآت على يد محمد بن عبد الوهاب الى حركة اصلاح وتجديد شامل يوفق بين قواعد الدين وتطور الحياة العصرية ، وكان رائد هذا التحول جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده .

واتخذ جمال الدين الأفغانى من عالم الاسلام الفسيح ميدانا للعوته ، ولكنه وجد فى مصر التربة الصالحة لنماء بذره ، فأقام فيها زمنا والتف حوله عدد من المريدين والأنصار هم خيرة الشبيبة الواعية الناضجة المتفتحة فى مصر حينذاك ، على رأسهم دون مراء خيرة مريديه الامام محمد عبده .

وتلاقت الموجة الغربية وحركة التجديد والاصلاح فى مصر على وفاق ، ذلك أن حركة التجديد فى مصر قامت على أساس تحرير الدين من أغلال الجمود والقيام باصلاح يوفق بينه وبين مطالب المدنية الحديثة . ولا يصدم العقلل أو الوجلدان أو التقاليد ، فقد أثبت الاسلام كما يقول « تشارلس آدمز » انه « دين عام يناسب كافة الناس ويلائم جميع العصور والثقافات » . ونستطيع أن نرد حركة الاستنارة فى مصر الى رفاعة رافع الطهطاوى ، ولكن الحكيم الأفغاني هو الذي انتقل بها من

السلبية الى الايجابية وفلسف منهاجها وكشف عن وسائلها وأهدافها ، وحمل الحركة بعده الامام محمد عبده ومن بعده لطفى السيد ، وكان كل منهم مكملا للآخر ، وجاء كل منهم في الوقت الذي يناسبه تماما ، فلم تصدم آراؤهم الجيل أو المجتمع ، فرفاعه الطهطاوي عاش جيل محمد على وما بعده ، وكشف عن محاسن الحضارة التي عرفها في الغرب وفي فرنسا بوجه خاص ، وطالع الناس فيما كتب عنها لونا جديدا من ألوان الحياة لا عهد لهم به ، وشكالا من الحكم ونوعا من العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، لم يعرفوه فيما مر بهم من استبداد الولاة والماليك ومحمد على ، وحبذ تعليم المرأة ، فكأنه راد الطريق أمام « قاسم أمين » ، الا أنه في كل ما كتب لم يدع لأمر منها ، ولم يتزعم دعوة للاصلاح والترشيد ، وان لم يتوان عن تطوير واصلاح كل ما عهد اليه به من عمل وخاصة في ميدان التعليم ، والإبد أنه كان يدرك تماما أن التعليم خير مقوم للأمم وأعظم هاد الن طريق التقدم والارتقاء ، وهو ما دعا اليه محمد عبده بعد ذلك .

وبدأت ايجابية الحركة على يد جمال الدين الأفغانى ، وقله نزل مصر فى وقت كانت الأفكار فيه تجيش بالثورة ، واستبداد اسماعيل ومظالمه وسفهه يأخذ برقاب الناس ونفوسهم ، والطبقة المصرية الصميمة تبرز وتسفر عن نفسها فى مناقشات مجلس شورى النواب . فوجد فيها أكرم تربة لغرسه ، وأنغم صدى للحن الثورة الذى يتردد على شفتيه .

وحين جاء الأفغاني الى مصر ، كانت تنفعل بالثورة دون أن

تتصدى لها ٥ وكانت بين الاحجام والاقدام تلوذ بصبرها العجيب وقدريتها البالغة ٤ فأخذ بيدها الى الثورة وعبد لها الطريق .

وكان الأفغانى نسيج وحده فى عالم الاسلام ، لا نجد له بين المسلمين شبيها فى شجاعته وصلابته وحلمه وسماحته ، وصراحته وغضبته حين يغضب آو يثور الا عمر بن الخطاب » « فبينما هو حليم آواب — كما يصفه الشيخ محمد عبده — اذ هو أسد وثاب .. فهم رسالته وما تتطلب من جهاد ، وما تقتضيه من أعباء فلم يرتبط بأسرة ، ولم يستعبده مال ، وعاش لأفكاره ومبادئه » تكفيه آكلة واحدة فى اليوم كله ، وان أفرط فى الشاى والتدخين » أعيد نفسه للنفى فى كل لحظة ، فنافيه لا يتعبه الا شخصه ، أعيد ملاسمه على جسمه » وكتبه فى صدره ، وما يشغله فى رأسه ، ملاسه فى قلبه » .

وكانت السنون الثماني التي قضاها بمصر حافلة بالأحداث الحسام ، فمظالم اسماعيل تهز ضمير المصريين هزا عنيفا ، وسفهه يكبلها بالديون الثقال التي جرت الى التدخل الأجنبي وفرض الرقابة الثنائية على المالية عام ١٨٧٦ وتأليف الوزارة المختلطة فرئاسة نوبار عام ١٨٧٨ لتضم وزيرين أوربيين أحدهما انجليزي والآخر فرنسي .. والنفوس تتهيأ للثورة ه وان كانت تتهيبها ، فلما جاء نفض عنها التهيب ه وبث فيها من اقدامه ما حرك فلما عضاء مجلس شوري النواب بالمعارضة ، وحمل الضباط المصريين أعضاء مجلس شوري النواب بالمعارضة ، وحمل الضباط المصريين بعد ذلك على القيام بحركتهم التي انتهت بالثورة على الخديو .

ويصف الشيخ محمد عبده حال مصر قبل مقدم الأفغاني فقول:

« ان أهالي مصر قبل سنة ١٢٩٣ هـ كانوا يرون شئونهم العامة بل والخاصة ملكا لحاكمهم الأعلى ومن يستنيبه عنسه في تدبير أمورهم ، يتصرف فيها حسب ارادته ، ويعتقدون أن سعادتهم وشقاءهم موكولان الى امانته وعدله ، او خيانته وظلمه ، ولا يرى أحد منهم لنفسه رأيا يحق له أن يبديه في ادارة بلاده ، أو أرادة متقدم بها الى عمل من الأعمال يرى فيه صلاحا لأمته ، ولا يعلمون من علاقة بينهم وبين الحكومة سوى انهم مصرفون فيما تكلفهم الحكومة به وتضربة عليهم ، وكانوا في غاية البعد عن معرفه ما عليه الأمم الأخرى سواء كانت أسلامية أو أوربية \_ ومع كثرة من ذهب منهم الى أوربا وتعلم فيها من عهد محمد على باشا الكبير الى ذلك التاريخ ، وذهاب العدد الكثير منهم الى ما جاورهم من البلاد الاسلامية أيام محمد على باشا الكبير وابراهيم باشا لم يشعر الأهالي بشيء من ثمرات تلك الأسفار ، ولا فوائد تلك المعارف ومع أن اسماعيل ابدع مجلس الشورى في مصر سنة ١٢٨٣ ه . وكان من حقه أن يعلم الأهالي أن لهم شأنا في مصالح بلادهم ، وأن لهم رأيا يرجع اليه فيها ، لم يحس أحد منهم ولا من أعضاء المجلس أنفسهم بأن له ذلك الحق الذي تقتضيه تشكيل الهيئة الشورية ، لأن مسلع المجلس قيده في النظام وفي العمل ، ولو حدث انسانا فكره السليم بأن هناك وجهة غير التي يوجهها اليها الحاكم لما أمكنه ذلك فأن بجانب كل لفظ نفيا عن الوطن ، أو ازهــاقا للروح أو تجريداً من المال » .

وجاء الأفغانى ليقلب كل هذا ويخاطب المصريين بلغة جديدة يقول فيها بعد أن يستثير خمولهم واستكانتهم ويثيرهم على الظلم والاستعباد:

« انظروا اهرام مصر ، وهياكل منفيس ، وآثار طيبة ، ومشاهد سيوه ، وحصون دمياط ، فهى شاهدة بمنعة آبائكم وعزة أجدادكم » .

« هبوا من غفلتكم! اصمحوا من سكرتكم! عيشوا كباقى الآحرار سعداء » .

ومنذ ذلك الحين - كما يقول أحمد أمين - طارت شرارة الثورة العرابية .

ورأى المصريون فى الأفغانى طرازا جديدا من الرجال ، فيه من الفارق بينهم وبينه من الطباع ما هناك من فارق بين جبال الأفنان الشامخة الجهمة وسهول مصر المنبسطة الباسمة ، وما هناك من فارق بين رجل الجبل الحر الطليق ورجل السهل المقيد بقيود الاعتقرار .

الهذا كان الأففاني طرازا وحده بين الطهطاوي ، ومحمد عبده ، ولطفي السيد ، وأن اتفقوا جميعا في المنحى واختلفوا في النهج ، فلم يكن الطهطاوي صاحب دعوة وانما كان صاحب فكرة استحسنها ولم يدع لها وظهر أثر تلك الفكرة في كل عمل تولاه فكان رائدا من رواد التمدين الأوروبي دون أن يدعو لهذا التمدين وعرف الناس بالحضارة الأوربية دون أن يرتدى مسوح الدعاة والمصلحين ، وقصر جهده على التجديد والاصلاح داخل الما الذي يتولاه ، وما كان لغيره أن يكون غير هذا في ظل الحكم العلوى وفي رحاب « ولى النعم » ، وفي وقت لم تتعرف مصر بعد على ذاتها ووجودها .

وكان محمد عبده كلطفي السيد مفكرا عقليا ، وان جرفته

الثورة العرابية ، كما جرفت غسيره من المصريين ، فقد غرس الأفغائي بذرة الشورة في نفسه كما غرسها في بقية المصريين ، وشارك في الثورة العرابية كما شارك فيها غيره من أقطاب الثورة حينذاك ، وان تخلى عن الأسلوب الثوري بعد فشل التورة ، الا أنه لم يتخل عن صلابة الرأى والدعوة الى الاصلاح ، ولم تتخل عنه الشجاعة الأدبية التي ربطت بينه وبين الأفغاني ، فظل يجهر برأيه ويتحدى السلطة ، سواء غضبت عليه السلطة أو رضيت عنه فما كان يهمه في قول الحق والدعوة اليه رضا أو غضب ، ولم يكن يحب الطفرة فلم يحبذ الثورة في بدايتها ، الكبير ، وما كان من المحبين لتوفيق أو الموالين لأسرة محمــد على ، فاذا كان له أن يختار جانبا من الجانبين ، فما كان ليختار الا جانب عرابي المصرى الصميم الذي تزعم الحركة وانقلب المصريون كلهم معه عملى توفيق يشايعونه وينصرونه ، وما كان لمحمد عبده أن يقف على الحياد والبلاد تمور بالثورة والمصريون ينقمون على توفيق خيانته واستعداءه للأجانب عليهم ، نقمته نفسه على توفيق وعلى أسرة محمد على .

فاذا انقلب الشيخ محمد عبده ثائرا ، وهو من المصدين للتطور دون الطفرة فلأن روح الأفغاني كانت تقبع في ضميره ، ولأن المصريين جميعا قد أجمعوا على الثورة فليكن معها علها تشمر خيرا ، وليقود شوراها الى الصواب والحكمة .

وتبقى فيه اثارة من روح الثورة العرابية ومن روح استاذه

جمال الدين الأفغانى ، فيبدآن معا اصدار « العروة الوثقى » في باريس تورى بالثورة على الاستعمار وتندد بالرجعية والجمود وتحمل على الظلم والاستعباد ، وتدعو الى حمل السلاح ومقابلة القوة بالقوة .

وتحتجب « العروة الوثقى » ويرتحل الأفعاني الى بلاد الاسلام ويعود الشيخ محمد عبده الى بيروت ، فيعود الى طبيعته الأصلية من تحكيم العقل ، والدعوة الى الاصلاح والأخذ بسنة التطور في التقدم والارتقاء .

ويؤوب الغريب الى الوطن بعد سنوات ست قضاها فى يبروت منفيا ، وما كان توفيق ليرضى بالعفو عن رجل جاهره العداء وأخذ عليه خيانته وقال عنه فى حديث الى « بول ميل جازيت » الصحيفة الانجليزية « ان توفيق باشا أساء الينا أكبر اساءة ، لأنه مهد لدخولكم بلادنا ، ورجل مثله — انضم الى أعدائنا أيام الحرب — لا يمكن أن نشعر نحوه بأدنى احترام ك ومع هذا اذا ندم على ما فرط منه وعمل على الخلاص منكم ربما غفرنا له — لأنسا لا نريد خونة وجوههم مصرية وقلو بهم الحليزية ».

ولكن « توفيق » يصدر عفوه راغما حين يرى كرومر ذلك ، وما كان كرومر لتفوته تلك البادرة التى سنحت ليبرهن على سماحة بريطانيا نحو رجل ناصبها العداء اوكأنه يقول للمصريين ، اننا لا نحكمكم بقدر ما نسعى لارشادكم والتعاون معكم فى سبيل خيركم وهى بعض دعاوى الاستعمار فى تبرير حكمه

للشعوب ، وما كان كرومر ليفوته أيضا أن يتقرب الى المصريين بالعفو عن الشيخ وكأنه يثبت بالعمل ما كان يردده بالقول من أن الحكم البريطاني وقاء للمصريين من استبداد حكامهم .

ورجع الشيخ الى مصر وقد نزع عن نفسه ثوب الثورة بله العمل السياسى واتجه الى الاصلاح فى ظل السلطة الغالبة ، فكانت ردة أملاها الواقع المحتوم ، حيث لا تثمر السياسة عملا فعالا فى حياة أمة شهدت النكسة وذاقت المرارة من فشل ثورتها . وحتى يقضى هذا الجيل الذى عاش سنوات المحنة ، لابد من تعبيد الطريق أمام الجيل الجديد ولن يكون ذلك بغير التعليم والتربية القويمة واصلاح ما فسد من أمور أو جمد من نظم وعقائد ، ولن يكون الاصلاح الا على يدى السلطة التى تستطيعه ، ووجد محمد عبده من سلطات الاحتلال عطفا على مشاريعه لم يجده عند الخديو أو بطائته ، وان أيده عباس فى البداية ، كما أيد الحسركة الوطنية سعيا وراء مطامعه وأغراضه الشخصية فى اكتساب المصريين الى صفه ضد الانجليز ، ولكنه لم يلبث أن اكتساب المصريين الى صفه ضد الانجليز ، ولكنه لم يلبث أن تنكر له كما تنكر له كما تنكر له كما تنكر للحركة الوطنية بعد ذلك .

ولقد تكشف للمصريين من أساليب عباس واستبداده مالم يتكشف لهم من أساليب أبيه وجده « فلم يكد يظفر بقليل من السلطان — كما يقول العقاد — (١) على عهد سياسة الوفاق بعد عزل كرومر حتى انقلب على شيعته وشيعة الحركة الدستورية

<sup>(</sup>١) العقاد : محمد عبده ص ٢٠٠٠ ٠

فساقهم الى السجن واحدا بعد واحد ، ثم ألجاهم الى المنفى باختيارهم فرارا من السجن والمصادرة » .

ولم يكن محمد عبده سلبيا في حركته الاصلاحية ، فالي جانب العمل ما كان يتوانى عن ابداء الرأى صريحا فيما يعن من أمور ، وما كان يقصد من وراء العمل الا تحقيق الهدف الذي يبغيه من التقدم والارتقاء المنشود ، سواء عارضت السلطة ذلك أم أيدته ، وكان يصدر في رأيه عما يعتقده ويدين به رضى ولى الأمسر أم كره .

وكانت مدرسة لطفى السيد امتدادا لمدرسة الشيخ محمد عبده ، فى ايجابيتها وصراحتها واعتدالها وخاصة فى ذلك الطور الأخير من حياة الشيخ ، وفى اعتناقها لسنة الاصلاح والتطور والابتعاد عن العنف والتهييج السياسى والثورة ، وان ارتدت الى العمل السياسى الذى كفر الشيخ به وابتعد عنه .

فاذا كان فشل الثورة العرابية هو الذي حمل الشيخ بعيدا عن السياسة ، فان النكسة التي أعقبت الثورة كانت حافزا للجيل الجديد على توقى نتائجها والخلاص من شرورها وأولها الاحتلال البريطاني وسيطرة الانجليز على الحكم ، فقام مصطفى كامل يدعو للحلاء ويؤلب الرأى العام في الداخل وفي الخارج ضد بريطانيا واحتلالها الغاصب للبلاد ، وقام لطفى السيد يدعو للاستقلال والدستور ، فان استبداد الخديو لا يقل شراعن الاحتلال ، وأن التمسك بسيادة الدولة العثمانية لا تقع فيه ولا جدوى من ورائه . وسارت الكثرة وراء مصطفى كامل وذهبت القلة — وان

كانت قلة متميزة — وراء لطفى السيد وان لم تتشيع له فى كل ما يقول ، فقد كان السراة والمثقفون فيها على طرفى نقيض من حيث الاتجاهات الفكرية والسياسية . وبذلك انغمس جيل ما بعد الثورة العرابية فى السياسة بعد أن نكص عنها جيل الثورة .

وفى هذا الجيل — جيل ما بعد الثورة العرابية — تحددت معالم الاتجاهات الفكرية والسياسية والاجتماعية متأثرة بكل الملابسات التاريخية التي مرت بها البلاد ، بكل ما فيها من متناقضات والتي لعبت دورها الفعال في عملية المزج العام بما يتطلبه من تجانس وانسجام .

وانعكست تلك المعالم بكل متناقضاتها على شخصية لطفى السيد فأصبح الناطق الشعورى بلسان جيله وعصره وغدا فى هذا الجيل معلمه الأول. وكان له من استعداده الذهنى والعقلى ما بوأه مكان الصدارة الفكرية فى جيله وبين أبناء الجيل الذى أعقب جيله. فلم يتقيد بتقاليد الطبقة التى ينتمى اليها وان لم يتحرر منها ، فقد خرج لطفى السيد كما قلنا من طبقة الأعيان المصريين وهى طبقة محدثة ، كما عرفنا ، لا يمتد تاريخها الى أبعد من عصر اسماعيل ، ولا يتجاوز منذ وضعت بذرتها الأولى حتى بداية الاحتلال أكثر من عشرين عاما وان نمت عن حيوية بالغة في تطورها واكتمالها.

وعاصر لطفى السيد مراحل النمو التي حملت أباه « الشيخ سيد أبو على » من زمرة أعيان القرى الى زمرة أعيان القطر

ووجهائه ، ففى عام ١٨٨٦ نرى اسم الشيخ سيد أبو على من عمد الدقهلية فيمن حضر الجمعية العمومية التى دعا اليها عرابى عام ١٨٨٦ كما عرفنا ، وفى ذلك الوقت لم يكن لطفى السيد قد جاوز العاشرة من عمره الا ببضعة شهور فقد ولد فى ١٥ يناير سنة ١٨٧٧ بقرية برقين من أعمال مركز السنبلاوين بمديية الدقهلية ، وكان جده «على أبو سيد أحمد » كأبيه عمدة للقرية ولم يكن تعدادها حينذاك على ما يذكر الطفى فى «قصة حياتى » ليزيد على مائة نسمة ، فهى اذن قرية صغيرة ولا يبلغ عمدتها من الجاه مبلغ العمد الكبار فى المدن الكبيرة ، ولكن الشيخ سيد الجاه مبلغ العمد الكبار فى المدن الكبيرة ، ولكن الشيخ سيد معرض صداقته للطفى السيد فى «هذه حياتى » فقد استطاع معرض صداقته للطفى السيد فى «هذه حياتى » فقد استطاع أن ينمى ثروته ويبدو أنه كان قلاحا ذكيا ممتازا ، ونال رتبة البكوية ثم الباشوية فأصبح «سيد باشا أبو على » وكان زميلا لابنه فى عضوية حزب الأمة منذ تكوينه عام ١٩٠٧ .

ومن تقاليد الأسر المصرية وهي سنة عربية في الأصل ، أن تؤثر البكر من أبنائها بمعاملة خاصة وكأنها تعده في مجتمع أبوى ، لتحمل مسئولياته في رعاية الأسرة وزعامتها من بعد . وكان لطفي السيد على ما يقص صديقه عبد العزيز فهمي أثيرا لدى أبيه حتى أحب أن يؤثره على أخواته بأربعمائة وخمسين فدانا كان قد شرع في شرائها عام ١٩٠٦ وأراد أن يكون عقد المشترى باسم لطفي السيد لولا رفضه أن يميز على أخوته .

وينعكس هذا الايثار للأكبر من الأبناء على تربيته ، فمنذ النشأة الأولى يسلك مسلك الرجال كما يراد له ، وان كانت تلك منقصة عند التربويين فى انكارها لنزعات الطفولة الا انها بما جرت عليه من الرعاية والتقويم الناصح كانت تنمى فى الطفل شخصيته الاستقلالية وثقته بنفسه ، وكانتا خلتين من خلال لطفى السيد طوال حياته مردها دون شك التقويم الناصح لا الزاجر فى سنى الطفولة الباكرة .

وثمة خلة أخرى من الأنفة والاعتزاز والشعور بالسيادة تضفيها سنو الطفولة الباكرة من ينشأون في حمى العصبية والزعامة الأبوية المقرية ، وهي خلة يتمثلها أبناء العصبيات في الريف دون المدن حيث تتضاءل العصبيات في المدن ، ويقصر الوجهاء والسراة فيها عن الرعاية الأبوية التي تتمثل في زعامة العصبيات الريفية ورعايتها للقرية .

وكانت تلك خلة من خلال لطفى السيد أيضا انعكست على سلوكه طوال حياته ، فكان اعتزازه بمصريته اعتزازا يقوم على العصبية فراح يدل بمصريته ويدل بما عليه المصرى من استعلاء وفخر ، فبينما هو يتكلم لغة قريته وينطق القاف (جافا) على غير لغة القاهريين وأبناء الذوات ، اذ به أرستقراطى السمت والشارة فى مظهره ووجاهته — كما يقول العقاد — يحرص عليهما فى زيه وتقاليد سلوكه المهذب ، وكأنه يتحدى عظمة التركى بعظمة الفلاح ، وبينا هو يرتدى قفطان الوجيه الريفى فى الدار ، اذ به لا يواجه الناس فى المحافل الا مرتديا « البونجور » ويأبى أن

يطلب جوادا من جياد الشرطة وهو وكيل للنيابة فى صدر شبابه ينتقل به من بلد الى بلد للتحقيق والتفتيش ، ويقتنى لنفست جوادا خاصا وسائسا له ، ويخرج الى الحقول للصيد ، ويمارس الرياضة البدئية ويختار أكثرها نبالة كالمبارزة بالسيف شان النبلاء فى أوربا ، مدلا على وجاهة السيد التركى بوجاهة السيد المصرى .

وكانت تلك سمة كثير من النابهين المصريين ، فقد كان مصطفى كامل حريصا هو الآخر على هذا السمت من الوجاهة وأدب السلوك شأن السراة والنابهين من الترك ، فقلما كان يبدو الا مرتديا « البونجور » وفى هالة من الوضاءة والوجاهة يضفى عليها ذكاؤه اللماح من جمال الروح ما كان يكسوه من جمال الخلقة ونبل المظهر .

ولم يكن من يدل من المصريين على الترك بالوجاهة أو مظاهر السيادة مدلا بها عن مركب نقص أو حقد اجتماعى من قبيل هذا الحقد الذى يسيطر على الطبقات فى صراعها المرير للمساواة ٤ ولكنه دل من ينشد التفوق والبروز فى ميدان الوجاهة والسيادة ٤ فان دل على شيء فلا يدل الا على مركب الاستعلاء الذى يمتصه المصرى من انتمائه الى عصبية قوية أو اعتزازه بكيانه القومى.

وسرت عقدة الخوف من العنف أو الثورة فى نفس لطفى السيد كما سرت فى نفوس أبناء جيله من فشل الثورة العرابية ، ونأى به تكوينه العقلى عن الملاحاة فى الحربية أو اللدد فى الخصومة ، وما كانت سماحته لتدع بينه وبين الناس مكانا لضغن

أو جفوة ، وما كان أى خلاف بينه وبين غيره ليصل به الى الخصومة فى أية صورة من صور الخصومة الا أن يؤثر العزلة والابتعاد.

وانعكس هذا الخوف من العنف أو الثورة التي تواجه قوة لا طاقة لها بها ، على تفكيره وسلوكه العقلى فكان ايمانه بالديمقراطية ايمان من يرى فى الاقناع الحر سبيلا الى الحق وأن الحق دائما فوق القوة ، وكان ايمانه بالتطور ايمان من يرى أن الزلل فى الطفرة لا تؤمن عواقبه وان الأعداد يسبق العمل دائما فان أردنا الاستقلال فعلنا أن نعد الأمة لنبل الاستقلال .

وكان فى ايمانه بالديمقراطية اوحرية الرأى وحده ، لا يرى الرأى وحده ، ولا يبدو كمن يرجح منه جانبا على الآخر ، فاذا كان الرأى رأيه طرقه بالحجة والدليل ، وترك الناس دونه يتشيعون له أو يحملون عليه ، ولكنه يبقى فى ايمانه به يسوق الدليل وراء الدليل على صحته من غير أن يقع فى لجاجة أو يسوقه الجدل الى العنف والتحامل ، فاذا غلب على أمره — ولم يكن ليغلب فى أمر العنف والتحامل ، فاذا غلب على أمره — ولم يكن ليغلب فى أمر العزلة وهجر الميدان ولا يهجره الاكارها ، فحين هجر الصحافة (وكسر قلمه) كما يقول ، لم يهجرها الا بعد أن رأى أن قيود الحرب قد تحول بينه وبين ما يكتب فالكاتب المقيد — كما يقول الدكتور هيكل (١) فى هذا الصدد — لا يستطيع أن يكتب شيئا ذا قيمة .

<sup>(</sup>۱) هيكل: مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ص ٧٠٠

ولم تكن الصحافة لديه مهنة أو هواية ٥ ولكنها وسيلة للتعبير عن رأى والدعوة الى فكرة ، فاذا لم تعد بعد وسيلة للتعبير الحر ، واذا انتهت الفكرة بوقوع ما ينقضها أو يهدمها ، لم يعد فيها ما يستهوى صاحب رأى أو داعية فكرة كلطفي السيد . وكَانت آثار الحرب العالمية الأولى قد امتدت الى مصر حينذاك وفرض عليها الانجليز الأحكام العرفية وما تقتضيه من رقابة على وسائل النشر ، ولم يكن راضيا عن اشتراك مصر في الحرب بغير مقابل ، وكان يرى اعلان استقلال مصر أولا ، فاذا اشتركت في الحرب ، اشتركت كحليفة لبريطانيا ولم تشترك كتابعة ، وسعى لهذا الغرض بعد أن لاحت البوادر بدخول تركيا الحرب الى جانب ألمانيا ، وقدر أن موقف تركيا قد يؤدي الى تغيير موقف م بطائبا من المسألة المصرية ، وأراد أن يكون هذا التغيير لمصلحة مصر ٥ فلما فشل في سعيه هجر السياسة والصحافة معا واعتزل فى بلدته « برقين » ولم يكن اعتــزاله ممــا يتناقض وطبيعته الافلاطونية التي تقدس الواجب وتلتزم الحق دون اسراف أو عنف ، وليست السياسة ابان الحروب مما يخضع للمنطق أو بنزل على الحق .

وفى ايمانه بالتطور ، كان ممن يعتقدون أن الحياة فى سيرها تحقق فى ذاتها وفى جوهرها الارتقاء والكمال ، وانالفكرة الجديدة لا تنبت الا فى ضمير فكرة أخرى سبقتها ، والخطأ يصلح من ذاته ، لأن الفكرة وهى نبت العقل والضمير ، والعمل وهو نبت التفكير والارادة مما يحتمل الخطأ والصواب ، أما الحياة فانها

تخضع لحيوية التغير الحتمى الى الارتقاء والكمال ، وهى عملية طبيعية ترمى الى بقاء الأصلح ، وتنعكس تلك العملية على تفكير الانسان وارادته ، فاذا ضلت الارادة أو أخطأ التفكير حملتها سنة التطور الى القصد ونأت بها عن تكرار الخطأ ، وبهذا يخضع الفكر وتخضع الارادة لسنة التطور المحتومة التى لا تخطىء أبدا ، وترجع هذه النظرة الى انعكاس نظرية داروين فى النشوء والارتقاء على الفكر الانسانى ، انعكاسا ترك أبعد الأثر فى تفكير القرن التاسع عشر وأوائل العشرين ، وان لم يكن لطفى السيد ممن يؤمنون بطرائق النظرية فى التطور الا أنه كان دون شك يؤمن بفلسفتها فى الارتقاء وبقاء الأصلح .

فاذا كانت سنة التطور هى التى تهذّب الخطأ وتقيمه على الصواب ، فليس لنا أن نأسى لضلال يلم أو مين يقع ، أو خطأ يتردى فيه فرد أو جماعة ، فان الحياة تتطور وترتقى بفعل قوى حتمية تتكيف معها ارادة الانسان وتفكيره تكيفا يدفعها الى القصد من سبيلها .

ولقد كنت أسأله عن جيلنا وجيل من سبق فيقول جيلكم أفضل وأحسن ، وحين أشير الى بعض نواحى الضعف في حياتنا ، كان يقول انها من سمات القوة » ودليل القوة آننا نلمس الضعف ونحسه ونعمل على اصلاحه » واليوم أحسن من الأمس ، والغد أحسن دون ريب من اليوم .

وما كانت القوة وما كان العنف سبيلا للارتقاء فاذا اعتقدنا « أن طريق الرقى هو استعمال القوة اعتسافا فهذا طريق خطر

السلوك عقيم النتيجة .. فان الأقلام في مصر مجمعة على أن السلام هو الطريق الوحيد .. » (١) .

« اعترف أن مذهب التطور والارتقاء » مذهب لا تأخف فل طرائقه بالأبصار ولا تخلب الألباب ، وان كانت نتائجه باهرة لمن يستطيع العمل من غير جلبة ، والصبر اللازم لانتظار نتائج العمل » .

فاذا لم يكن العنف أو الثورة من طباعه فما كان التطرف وهو من سمات العنف خلة من خلاله ، حتى ليقف أحيانا من الرأيين المتعارضين ، على حد سواء لا ينكر ولا يحبذ ، ويرى من حسنات أحدهما ما يراه فى نقيضه ، مما يقف به دون الحماسة لأيهما .

ومما يقال عنه على لسان سعد زغلول أو محمد محمود كما يذكر العقاد فى « رجال عرفتهم » « أنه قوى الفكر ولكنه قد يكون فى بعض تقديراته واحتمالاته قوتين متعارضتين » وقد جعلته قوة فكره مرجعا للمشورة الصادقة بين محبيه وأصدقائه وتلاميذه من « المشتغلين بالحكم والقائمين بأعمال الوزارات ، فكان يمحضهم الرأى من جميع احتمالاته ، ويتركهم أحرارا فيما يختارون ، وان كان ليتركهم أحيانا أخرى على باب التيه يحارون بين مضطرب الأفكار ومفترق الظنون والتقديرات ».

ومما ينم عن تماسك الشخصية واستوائها نظرتها الشاملة

<sup>(</sup>۱) الجريدة في ١٥ سبتمبر سنة ١٩١٢ من مقال بعنوان « في سبيل الارتقاء » .

للأشياء وتعدد جوانبها ومنافذها ، مما يوحى أحيانا بالتناقض ، وان لم يكن تناقضا الا بقدر ما يستوحيه بعد النظر وشمول النظرة من مظاهر التناقض فى طبيعة الأشياء ذاتها .

وما كان لطفى السيد ليرى الشيء من جانب واحد قد يغلب على ظاهره ه ولكنه بما أوتى من قدرة على الاستغراق الذهنى والتمثيل العقلى لحقائق تغيب على الكثيرين ، يستطيع أن يرى ما لا يراه غيره من خفايا الشيء ومكنونه .

ووقته نظرته الشاملة وادراكه الواسع من التعصب لشيء من الأشياء ، وخلعت عليه سماحة الخلق والفكر حتى غدت السماحة سمة سلوكه البارزة .

وأضفت عليه سماحته هدوءا في النفس ورحابة في الخلق تقيه شر اللدد في الخصومة ، أو القسوة في مواجهة معارضيه ، وميزت تلك السماحة ديمقراطيته وتفكيره ، ولكنها لم تطغ قط على ايمانه واعتقاده وما يراه حقا ، وانه ليبقى على ما يعتقد ، وان خالف رأى الجماعة ، وان حملته ديمقراطيته على التسليم برأى الأغلبية ، فما كان النزول على رأى الأغلبية مما يحول بين الأقلية وابداء الرأى أو التمسك به ، فان أبرز ما تتصف به الديمقراطية أن تسمع للأقلية المعارضة وان كان لرأى الأغلبية المؤيدة الغلبة والقبول في النهاية ، فاذا سلمت الأقلية برأى الأغلبية ، فليس معنى هذا أنها تخلت عن رأيها وانما معناه أن رأى الكثرة هو الذي يسود لأنها تمثل ارادة السواد الأعظم واذا كانت الديمقراطية في ميدان النيابة عن الأمة هي التسليم واذا كانت الديمقراطية في ميدان النيابة عن الأمة هي التسليم واذا كانت الديمقراطية في ميدان النيابة عن الأمة هي التسليم

مرأى الأغلبية ، فانها في ميدان الفكر قد تختلف ، بل انها لتختلف دائما ، ذلك أن الفرد في مجتمع جزء من كل وارادة الكل حمى الارادة الغالبة في ميدان العمل العام ، أو فيما يتعلق بكيان الكلي ، والنائب في البرلمان أو مجلس النيابة ممثل لارادة عامة هي ارادة ناخبيه أو ارادة حزبه الذي ارتضى الناخبون تفويضه فيما نص عليه الدستور أو القانون العام من شئونهم ، وارادة النائب حمى ارادة الكل الذي يمثله أو الذي فوضه بأمر معين ، ولكن ار ادة الفرد في المجتمع لا يقيدها تفويض أو توكيل فان غلبت اراحة الكل فان هذه الفلبة لا تحرمه من ابداء رأيه ولا تمنعه من الثبات عليه وان خالف رأى الجماعة ٥ فاذا كانت النيابة مما يقيد الناعجب فى رأى أو عمل ، فليس هناك ما يقيد الفرد فى رأى أو عمل يسوقه الى الجماعة ، فانه لا يمثل في هذا الا رأيه ورأى قلة ا أو كثرة من المتشيعين لرأيه ، وانه ليعتقد ان ما يراه أصلح مما تراه الكثرة ، وحجته لدى الكثرة هي الاقناع والمنطق ، خان أخذوا به كان ما يبغيه والا « كان اغتباطه بذم الناس اياه ، أشمد | وأكبر من مدحهم اياه » . وتلك بعض من عبارة لابن حـــزم الفيلسوف الأندلسي اتخذها لطفى السيد شعارا للجريدة منسذ صدورها حتى احتجابها وهي:

« من حقق النظر وراض نفسه على السكون الى الحقائق وأن المتها لأول صدمة ، كان اغتباطه بدم الناس اياه أشد وأكبر من مدحهم اياه » .

فليس ثمة تناقض لدى لطفى السيد بين ما يراه من ديمقر اطية

الفكر وهى حرية الفرد فى ابداء رأيه والدفاع عنه وان خالف رأى الجماعة ، وبين ديمقراطية السياسة التى تقضى على الأقلية بأن تسلم للأغلبية ، على الأقل فى مجال العمل بما تراه .

ولم تكن ديمقراطية لطفي السيد خالية من القيود ، بل كانت مما يحكمها العرف والتقاليد الاجتماعية ، فلم تسمح له ديمقراطيته أن ينزل يوما عن سمته الأرستقراطي 4 ولم تسمح له ديمقراطيته أن ينزل الى مستوى التجماهير في مخاطبة الجماهير ، بل ظل طوال . حياته يخاطب الصفوة والمثقفين ٥ ولم تسمح له ديمقراطيته أن يخوض معارك الانتخاب النيابية بغير هــذا الأسلوب الفكرى ذى النزعة الأرستقراطية فخسر المعركة الوحيدة التي خاضها . ولا يرى العقاد تناقضا بين المبدأ والسمت في تلك الديمقراطية فيقول اله شعر من « مراقبته ومراقبة الوجهاء من أبناء الفلاحين أنهم جميعا ديمقراطيون على هذا المثال ، فهم كلهم ديموقراطيون لأنهم ينكرون سيادة الطبقة التركية واستئثارها بشرف الوجاهة الاجتماعية ، وقد كان الوجيه التركي يأبي على أكبر الوجهاء الغلاحين أن يساويه أو يصاهره أو يتخذ من المظاهر الاجتماعية مثل مظهره ، وقد سمعنا الكثير من تعليقات البيوتات التركية على قبول رئيس الوزراء لمصاهرة سعد زغلول وهو - على وجاهته بين أبناء الفلاحين — علم مشهور من أعلام القانون في عصره » . وقد يصدق هذا على غير لطفى السيد وأضرابه من المثقفين ممن بهرتهم الأنظمة الديمقراطية كمبدأ أو طريقة من طرائق الحكم تحقق سيادة الشعب وتكفل الحرية الفردية ، وكل ما عناهم أن

يشاركوا فى الحكم وما يضفيه الحكم من جاه وسلطان على أصحابه فى الشرق ، وأن يتخلصوا من استبداد الخديو وشبيعته من الترك ه وأن يكون لهم ما للترك من سمات الوجاهة ومزايا الطبقة المختارة ، فأوغلوا فى احتذاء المثل التركية وتقليد الذوات فى حياتهم وسلوكهم ومظهرهم ، وطالبوا بالدستور والحكم النيابي ، لهذا وقفوا بجانب الثورة العرابية يؤيدونها وينصرونها ، فلما رأوا الموقف يفلت من يديها والخديو والأجانب يأتمرون بها ، تخلوا عنها حتى لا تجنى على كيانهم الجديد وما ظفروا به من من الأخرة .

أما لطفى السيد وأضرابه من المثقفين فقد استهو تهم الديمقراطية كمذهب يفسح المجال للنمو الفردى والحرية الشخصية وطريقة من طرائق الحكم المستنير الذى أثبت نجاحه وتفوقه فى الدول الأوربية المتقدمة » ولم تكن الديمقراطية لديه هى – كما يرى العقاد – ديمقراطية الطبقة ، أو ديمقر اطية المساواة « بين المصريين وغيرهم من أصحاب السيادة فى بلادهم » فهذا أدخل فى باب السلوك الاجتماعى منه فى نظام الحكم والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وحرية الفرد فى الدولة التى يدين بالولاء لها .

ولا يغض من ديمراطية الفرد أن يكون « أرستقراطى السمت والشارة فى مظهره ووجاهته » فليس هناك ثمة تناقض بين الديمقراطية كمنهر ، فالديمراطية من حبيث المبدأ سلوك عقلى والأرستقراطية كمظهر سلوك اجتماعى ، هذا

يقوم على الفكر والعقيدة وذاك يقوم على الرغبة في المظهر والنزعة الى الوجاهة . وقد جمع الايمان بالديمقراطية بين لطفى السيد ورفيق عمره وكفاحه عبد العــزيز فهمي ٥ على اختــالاف ما بينهما من حب المظهر والنزعة الى الوجاهة ، فلم يكن عبد العريز فهمي ممن يعنون بطلب الوجاهة أو أرستقراطية السمت أو رعاية المراسم والتقاليد اذا جاوزت الحق a فمما يؤثر عنه انه كان « يمقت المظاهر . ولعله لم يشاهديوما لابسا بدلة التشريفة الموشاة بالقصب بعد أن نال رتبة البكوية ، ثم بعد أن أصبح وزيرا وفاز برتبة الباشوية ، وقد كان في الحفالات الرسمية لا يخرج من داره حتى يلبس فوقها معطفه ، ويرفع ياقته كيلا يبدو من نسيجها الذهبي شيء ، وحينما يخرج من هذه الحفالات يعود الى لبس المعطف ورفع ياقته بحيث يبرح داره ويؤوب اليها ولا يعلم أحد انه لا بس غير بدلته العادية » (١) . وله في الحق وقفات جاوزت به حدود المراسم والتقاليد على غير ما كان من رعاية لطفى السيد للمراسم والتقاليد والتحلى بفضيلة السماحة والحلم ، ففي حديث له مع السلطان حسين كامل حول قضية كان له رأى فيها غير رأى السلطان لم يصبر على ما يقوله وخاطبه بانفعال قائلا « لقد أتعبتني يا مولاى 4 فاني أنا الذي أعرف حقيقة هذه القضية دونك » (٢) . ولم يكن هذا محمودا في مخاطبة السلاطين والملوك . وحكاية أخرى خلاصتها أن الملك فؤاد رغب

<sup>(</sup>۱) طاهر الطناحى : من مقدمة هذه حياتي ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٢ .

فى لقائه عندما ثار مشروع « ببروتيت » بتوحيد القضاء الأهلى والمختلط وكان له من هذا المشروع موقف أدى الى رفض نقابة المحامين له ، وعمل الملك فؤاد على طلب لقائه ولكنه رفض هذا اللقاء مالم يتم وفقا للتقاليد المرعية بخطاب من ديوان التشريفات ، فلما دعى الى ذلك اعترض على ما جاء فى خطاب الدعوة « بناء على طلبكم مقابلة عظمة السلطان » وقال لمن حملها اليه « انى مطلوب للمقابلة ولست طالبا لها ، فكيف تكتبون ( بناء على طلبكم ? ) » .

ومن قبيل ذلك أيضا موقفه من الأمير محمد على ولى العهد حينذاك وكان قد صرح بانه باستنكاره لدعوة عبد العزيز فهمى الى كتابة العربية بالحروف اللاتبنية ، فما كان منه الا أن أطلق لسانه فى ولى العهد على مسمع من أعضاء نادى محمد على وكان الأمير رئيسه يومذاك ، ولعله حين بسط لسانه فيه كان ينكر عليه أن يتدخل فيما لا يعرف فقال « أتحسبون أننى لا أحترم الأمير محمد على ? أتحسبون أنه حين يتكلم عن الكتابة بألفاظه الفصيحة (كخذروف الوليد) يستحق منى غير الاحترام ? كلا ..

ولم يكتف بهذا بل خرج من النادى الى قصر عابدين فى غير موعد من مواعيد التهنئة أو المعايدة وكتب فى دفتر التشريفات « انه يسأل الله أن يرزق الملك ولى عهد رشيدا تقر به عيناه » . وغضب من صديقه لطفى السيد حين طلب اليه بعد أن سمع بما حدث أن يترك الأمير وشأئه الا وان كان غضبا لم يطل ، فقد

كان بين الرجلين من صداقة الفكر وأخوة الحياة ما لا تقف أمامه جفوة أو خلاف على رأى أو اختلاف فى الطباع أو تباين فى السمت والمظهر ورعاية العرف والبروتوكول ، وكانا طوال حياتهما على عقيدة ومنحى سياسى لا يفترقان ولا يختلفان فى هذا القصد وان اختلفا فى السلوك حيال الموقف الواحد ، وان تباينا فى حب المظهر والعناية بوجاهة الشارة والسمت وكان رأى عبد العزيز فهمى فى صديقة لطفى السيد أنه « ديمقراطى الرأى والعقيدة ولكنه طول عمره ارستقراطى بين الأرستقراطيين » .

فلم تكن أرستقراطية لطفى السيد الا فى مظهره وحياته وتطلعه كباقى أفراد طبقته من أعيان الريف ووجهائه الى التفوق على الطبقة التركية وكان هذا مما ينم عن عقدة الاستعلاء التى ركبت سواد المصريين من الترك ، وحملته عقدة الاستعلاء كما حملت غيره من وجهاء المصريين على أن يصهر الى أسرة رجل كان من أقران الخديو اسماعيل وكان أخا له فى الرضاع ونال من جاهه وثقته ما لم ينله رجل آخر فى دولته هو اسماعيل صديق المعروف بالمفتش .

ولم تكن الوظيفة لمثله وسيلة لكسب العيش فقد كان على ثراء يفوق حاجته ، وانما كانت وسيلة للخدمة العامة » كما كانت وسيلة للجاه والسلطان عند الأسر المصرية التي حرمت جاه الوظيفة وسلطانها بغلبة العناصر التركية عليها ، والوظيفة وان قامت فى الأصل على الخدمة العامة التي تقتضيها الدولة والمجتمع ممن تؤهلهم مواهبهم لخدمة الدولة والمجتمع ، الا أنها كانت حينذاك

خدمة للدولة وتقتضيها من الموالين لها والقادرين 4 وارتبطت فى أذهان الناس بسيادة الدولة فكانت سبيلا للسلطان ومظهرا للجاه ، يقبل عليها الناس في مصر استكمالا للوجاهة وطلب للسلطان ، حتى قيل ( ان فاتك الميرى تمرغ فى ترابه ) ، وأصبح ِ هذا القول حكمة مأثورة عند المصريين الى عهد قريب . فكانوا يؤثرون الوظيفة الحكومية على غيرها مهما كان في غيرها من سبل الكسب والارتقاء المادي ، وكانت الأسر المصرية تفضل َ زواج بناتها من موظف بالحكومة مهما قل دخله على غيره من المُشتغلين بالتجارة والزراعة وغيرها من الحرف الأخرى ، الا أن يكون التاجر أو المزارع ذا مكانه مرموقة وعلى ثراء يستنكف معه العمل ويقف به على استثمار أمواله باستخدام غيره فحسب ، وكانت تلك ظاهرة مألوفة بين الأعيان والسراة في الريف حين هجروا القرية الى المدينة وآثروا البطالة على العمل في الزراعة ال وقلد الصغار منهم الكبار ، فانتكست القرية وتخلفت ، وجاءت المدنية الحديثة بوسائلها الجديدة من تعميم الكهرباء ومياه الشرب والمجارى والمواصلات الآلية التي عمت المدن فزادت في تخلف القرية ونزوح السراة عنها الى المدينة ، وخاصة بعــد أن احتل أبناء السراة بما حصلوا عليه من تعليم وظائف حكومية حملتهم على الاقامة حيث مقر العمل في المدينة .

وسعى الأعيان الى الوظائف الحكومية حين تحطمت العوائق القديمة التى حالت بينهم وبينها ، ووجدت وظائف الحكومة

سه قا رائحة من أصحاب النفوذ والسلطان من القادرين على ( توظيف ) الراغبين فيها ، وكان لكل بوظيفة سعرها المقرر لها ، فمما يروى عن اسماعيل باشا صديق ( المفتش ) أيام كان أثيرا لدى الخديو اسماعيل وصاحب النفوذ الأكبر في دولته ، أنه جعل لكل وظيفة سعرا يؤديه من يرغب فيها ، فكان على من يرغب في وظائف المدرين أن يؤدي الى جيب الخاص من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ جنيه ، وعلى من يريد أن يكون وكيلا لمديرية أن يؤدى من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ جنيه ، أما وظائف نظار الأقسام فكانت , شوتها من ٥٠٠ الى ٧٥٠ جنبها (١) ٥ ووجدها الثراة من المصرين - ما داموا يؤدون الجعل - حتى وان كانوا من الأميين الذين يجهلون القراءة والكتابة ، فرصة سانحة لاحتلال تلك الوظائف التي كانت حرما عليهم حتى كان بين المديرين من يجهل القراءة والكتابة (٢) ، ولعل هذا ما يعلل ازدياد نسبة المصريين في وظائف المديرين ووكلاء المديريات عام ١٨٦٩ — وقت أن كان اسماعيل صديق في أوج سلطانه — عنها في أية سنة أخرى وخاصة بعد عام ١٨٧٦ حين لقى مصرعه ، فقد كان اسماعيل صديق في الأصل مصريا وفلاحا فآثر بني جلدته بالمناصب وان اقتضاهم الثمن ، وكان عاملا قويا في نمو تلك الطبقة من المصريين الذين برزوا في عهد اسماعيل.

<sup>(</sup>١) ، (٢) أمين باشا سامى : تقويم النيل وعصر اسماعيل باشا المجلد الثالث من الجزء الثالث . ص ١٤٥٢ .

ولعل هذا — كما نعتقد — مما حمل الخديو اسماعيل على الغدر به بعد ذلك 4 فما يراوى فى هذا الصدد «أنه بعد انصراف كبار الموظفين من تشريفة عيد من الأعياد قال سمو الخديو انى مسرور لمشاهدتى معظم المديرين من ذوى اللون الأسمر المصرى البحت » ومما يؤيد ذلك أن تلك الظاهرة قد اختفت فى السنوات الأخيرة من عصر اسماعيل .

وما كان اسماعيل صديق (المفتش) ليصل الى ما وصل اليه من جاه ونفوذ وهو الفلاح المصرى لولا صلة الطفولة التى ربطت بينه وبين الخديو اسماعيل فقد كان أخا له فى الرضاع ه ولم يكن اسماعيل المفتش شذوذا بين الأتراك والمصريين فى عصره فهم جميعا مع السلطان ان عدل أو ظلم سواء يستمدون نفوذهم وسلطانهم من التقرب اليه وهم جميعا فى خدمته طوع أمره لا يخالفون له مشيئة أو أمرا ، تتضاءل مشيئتهم أمام مشيئته وليس لهم من الأمر الا ما يراه ، فنراهم تقربا اليه يزينون له ما يراه ما دام يستهويه ويرغب فيه حتى لا تكون مخالفتهم له وان كانت من باب النصح سببا فى تغيره من ناحيتهم وانقلابه عليهم فى حكم سمته الاستبداد ولا يستنكف من الغدر والظلم .

وحمل اسماعيل المفتش من آثام خديويه ما حمل فلم يرحمه المؤرخون ، وان جاوزوا القصد في حملتهم عليه ، فما كان وجوده من عدمه ليغير من آثام اسماعيل وشروره واستبداده وكارثة الديون التي حلت بالبلاد في أيامه ، فعيروه بأنه ابن فلاح وصعلوك

الأصل ه وكأنهم يستكثرون على المصرى أن يجمع ثروة أو يتطاول الى حياة السراة (١). فهل كان الموقف يختلف لو كان من ذوات الترك أو أمراء البيت الخديوى. وقد ارتفعت أملاك الخديو اسماعيل نفسه من ١٥ ألف فدان فى بداية حكمه الى ٥٥٠ ألف فدان فى أواخر حكمه كما قلنا من قبل.

وقال عنه الرافعي انه نشأ في « بؤس وعوز » وان « اصطفاء

<sup>(</sup>١) ومما قاله أمين باشا سامى في اسماعيل صديق ما نصه :

<sup>«</sup> وبذلك صار اسماعيل صديق باشا المعين في الحقيقة لكل مدير ووكيل مديرية ومحافظ ووكيل محافظة ومأمور وناظر قسم، وبذلك صار الكل محاسيبه يفعمون جيوبه بالمال الذي يعصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم » .

<sup>«</sup> وكانت الثروة التى جمعها اسماعيل صديق باشا المفتش وناظر المالية بهذه الطريقة غير المشروعة تفوق فى مقدارها واختلاف مظاهرها ما كان منها لدى أى أمير مصرى ، وكان ينفق منها عن سعة متناهية ، فكانت ملابس نسائه وحليهن والرغد المحيط بهن وكثرة حشمهن وخدمهن وفخامة دورهن ومواكبهن وكل ما يحيط بحياتهن فى مظاهر الأبهة والجلال ما تحسدهن عليه حسدا حقيقيا ذوات أميرات البيت الخديوى ويفرن منهن عليه غيرة صحيحة ، فان ثمن احدى مراوح زوجة ذلك الوزير المحبوبة بلغ ٣٧٥ ألف فرنك وثمن مظلة من مظلاتها بلغ ستمائة الف من الفرنكات » .

<sup>«</sup> ولقد نفد صبر الجميع من استمرار ابتسام الدنيا كل ذلك الابتسام لن كان ابن فلاح وصعلوك الأصل .

<sup>«</sup> أما عقاراته عند نفيه فكانت نيفا وثلاثين الف فدان من اخصب الأطيان العشورية وثلاثة قصور فخمة في القاهرة ، عدا قصر بديع على ضفاف المحمودية وكلها مؤثثة بأفخر الأثاث والرياش » . =

الخديو الأمثاله كان سببا فى تضخم الديون وتبديد الملامين من الجنيهات حتى وصلت البلاد الى حالة الاقلاس » (١).

الا أتنا نستكثر على من كان أخا فى الرضاع للخديو أن ينشأ فى « بؤس وعوز » فما كانت الهبات والنعم الا لمثله من أبناء الجوازى والمرضعات والكلفوات ونساء الحاشية فضلا عن الرجال من خدم الأسرة الخديوية ، كما نستكثر أن يكون لأمثال هؤلاء الخدم مهما علا قدرهم تأثير على السلطان .

فان كانت مذمة لاسماعيل المفتش فهى مذمة للعصر ومأثوراته وهى مذمة للحكم وأساليبه وان كنا لا ننسى له محمدة تقديم المصريين فى مناصب الادارة العليا وان تقاضى الثمن منهم ، وما كان للطفى السيد أن يصهر الى أسرته وهو الحريص على الوجاهة بكل ما تقتضيه من نبل وحمد — لو وجد فى تاريخ عاهلها ما يشينه أو ينقص من قدره فى عصر كانت الرشا والهدايا تقدم حتى للسلاطين ، وكان جمع الثروة والاستزادة منها سينة محمودة لمن يقدر عليها ، ولولا ذلك ما استطاعت طبقة الأعيان

<sup>«</sup> وأما المجوهرات فكانت قيمتها تزيد على ستمائة وخمسين ألف جنيه انجليزى ، وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الجنيهات ، وأما الجوارى فكن يزدن على سبعمائة جارية شركسية بيضاء ذات ثمن يفوق كل تقدير وخمرية مسكرة وسمراء غانجة وحبشية شقرية ذات أعين بقرية وبرنزية موشومة ذات نهود سفرجلية ، وسودانية فحماء متقدة الدم الهائج » .

تقویم النیل ص ١٥٥١ (١) الرافعي : عصر اسماعیل ج ٢ ص ٣٧ .

المصريين أن تصل الى ما وصلت اليه من جاه وثروة مع الأتراك والحكم الخديوى الذى يميز بينهم وبين الترك . وقد سلكوا جميعا فى احراز الثروة مثلما سلك اسماعيل المفتش وكانت الرشوة بعض وسائلهم لاحتلال مناصب الحكم وكانت الزلفى الى الحكام مما يحمدونه تأمينا لمصالحهم ودلا به على غيرهم فى المباهاة بمعرفة (الحكام) . وظلت تلك الظاهرة قائمة فى المجتمع الريفى الى عهد قريب فصحبة المدير أو المأمور أو ذى منصب مرموق فى الحكومة مما كان يتباهى به القوم فى مجتمع يقوم على التمايز الطبقى .

فالوظيفة الحكومية فى عرف المصريين من الأعيان وأبنائهم مظهر للجاه وليست وسيلة لكسب العيش ، ويزيد عليه عند لطفى السيد أنها وسيلة للخدمة العامة ، وتلازمت هاتان الخلتان فى تقدير الوظيفة لديه فكان يضفى عليها ما يزينها فى نظر الناس ولم يكن بدعا لديه أو لدى أنداده من السراة أن ينفق عليها أضعاف ما يكسبه منها . فاذا اختلت خلة من هاتين الخلتين فى تقديره تخلى عنها وتركها غير نادم الى الاقامة فى بلده أو الى عمل آخر وكانت الوظائف العامة التى تولاها فى النيابة أو دار الكتب أو الجامعة أو الوزارة حين أصبح وزيرا ميدانا فسيحا للخدمة العامة التى تحتاجها الأمم فى نهوضها وتقدمها ، وكانت مما يتفق وطابعه الفكرى واتجاهاته العقلية ، وسمته الاجتماعى . وكانت جميعا وظائف مرموقة فى تقدير الناس والمجتمع .

وقد تمثل لطفى السيد جيله خير تمثيل » وكان هو المعبر الحقيقى عن ارادة عصره ، وفى هذا تتمثل عظمته الحقيقية ، حين استطاع فى يسر ولين أن يوفق بين القديم والحديث ، وبين المحافظة والتجديد ، وان يوائم بين الفكر الغربى والفكر الشرقى ، وأن يتبين بين العديد من المتناقضات حاجيات عصره الحقيقية وأن يعبر عنها أبلغ تعبير فكان بحق أستاذ الجيل .

أستاذانجيل

## سن الحيرة والشات

كان أستاذ الجيل غير منازع له لم يختلف على أستاذيته لجيله وللجيل الذى لحق بجيله انسان ، وامتدت أستاذيته عبر تلاميذه الى جيلنا ممن رأوه ولم يستمعوا اليه الا من واتتهم الفرص على قلتها للاتصال به والاستماع اليه ، فقد عشنا مع الأستاذ وان قل فينا من قرأ له ، حتى انتقل الى أكرم جوار ، ونحن على السفح نتطلع الى الذروة التى احتلها سادن العلم فى محراب العلم ، منذ التحقنا بالجامعة التى يديرها وتخرجنا فيها لا كما التحق بها وتخرج فيها من سبقنا اليها من أساتذتنا ممن جلسوا قبلنا على السفح يتطلعون الى القمة التى احتلها سادن العلم وان قل فيهم من رآه الاحين يعود الى مكتبه أو يبرحه فى الجامعة .

وعلى قلة ما كنا نراه وعلى قلة ما كنا نستمع اليه ، بل وعلى قلة من كان منا يقرأ لم نختلف قط على أستاذية ( المدير ) الذى يجلس تحت قبة الجامعة .

فاذا سعى منا ساع الى معرفة آثار الأستاذ لم يجد كتابا واحدا عنى بتأليفه أو بحثا أعده من قبل ، فاذا غذ فى سعيه عثر على آلاف المقالات التي كتبها فى الجريدة منذ صدورها عام ١٩٠٧

الى ما قبل احتجابها بقليل عام ١٩١٥ ، وعثر على قليل من المحاضرات التى كان يلقيها بين حين وآخر فى مناسبة من المناسبات أو حين يدعى للحديث .

وما كان يسيرا علينا أن نعش على أعداد الجريدة الآ أن نرتقى القلعة سيرا على أقدامنا أو فى عربة خاصة الى مكتبة أعدتها دار الكتب للدوريات والصحف القديمة فى أحد أبنية القلعة « وهو جهد لا يقدر عليه الا من يحمل مشقته لبحث يعنيه « ولا يقدم عليه الانسان عادة لمجرد القراءة أو طلب المعرفة فحسب .

واذا بحثنا عن الجريدة فى مظان أخرى لا نجد منها غير نسخة واحدة فى مكتبة الأستاذ الخاصة بداره فى مصر الجديدة (١) وكانت هى طلبتنا حين نسعى الى الالمام بآثار الأستاذ لما كنا ئجده من ترحيب قل أن ينم عن اهتمام بما نبحث الا أن نقص عليه من خبره ، فاذا عرف ما نبغى كانت قلة مبالاته حافزا لنا على الصمود والاستمرار ، وما كان يبدى لنا رأيا فيما تقوم به وما كان يسأل حتى عما وصلنا اليه من نتائج وأحكام فى دراستنا لآثاره ، وكأن الأمر لا يعنيه أو يتعلق بذاته » وانما هو للتاريخ ولحكم الباحث وحده ، وكان هذا مما ينم عن ايمانه بحرية الفكر وقداسة البحث العلمى المنزه عن الهوى ..

ولولا أن المرحوم الأستاذ اسماعيل مظهر قد اهتم بجمع

<sup>(</sup>١) على جامعة القاهرة أن تصون هذا التراث النادر بتصويره فأنه لا بقل أهمية عن المخطوطات النادرة .

آثار أستاذ الجيل القلمية لكان من العسير على الباحث أن يلم بها بمثل هذه السهولة التي أتاحها لنا (١).

ولا نعثر بعد ذلك عملى أثر ينم عن اتجاه فكرى جمديد للأستاذ يطور أفكاره التي نادي بها ونشرها في الجريدة حين صدورها أو ينقضها ، ولا نكاد حتى نعثر له على مقال أو بحث يقدمه الى تلاميذه على طول ما عاش وعاصر من أحداث مصر بعد ذلك ، وعلى طول ما بقى بين تلاميذه ممن آلت اليهم مقاليد الفكر والسياسة في البلاد في نصف القرن الأخير ، وعلى كثرة ما شارك فى أحداث السياسة الجسام من بعد . ولا نرى غير ترجمة مؤلفات أرسطو ، اذ توفر عليها بعد أن هجر الصحافة الى دار الكتب خلفا للدكتور شادة مدرها الألماني السابق. وكان من رأيه أن حركة الترجمة تسبق حركة التأليف وتمهد لها كما حدث في عصر النهضة الأوربية ٥ هذا فضالا عن ميل أصبل فيه الى علوم المنطق والفلسفة ، وقد لفت نظره في أرسطو « أنه أول من ابتدع علم المنطق وأكبر مؤلف له أثر خالد في العلوم والآداب فلما كنت مديرا لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائي في وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث في النهضة الأوربية ، فقد عمد رجال هذه النهضة الى درس

<sup>(</sup>۱) جمع المرحوم اسماعيل مظهر مختارات من كتابات أحمد الطفى السيد في الجريدة نشرت في جزءين بعنوان « المنتخبات » وجزء ثالث بعنوان « تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع » عدا مجموعة أخرى بعنوان « صفحات مطوية » والاستاذ اسماعيل زوج شقيقة أحمد لطفى السيد .

فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية ، فكانت مفتاحا للتفكير العصرى الذى أخرج كثيرا من المذاهب الفلسفية الحديثة ».

« ولما كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقا مع مألوفاتنا الحالية ، والطريق الأقرب الى نقل العلم فى بلادنا وتأقلمه فيها رجاء أن ينتج فى النهضة الشرقية مثل ما أنتج فى النهضاة الغربية ».

« اوفى الحق أن أرسطو لم يكن كغيره معلما فى نوع خاص من العلوم دون سواه ، بل هو معلم فى الفلسفة ، معلم فى السياسة والاجتماع ، فهو كما لقبه العرب بحق ( المعلم الأول ) على الاطلاق ، وكما وصفه دانتى فى جحيمه ( معلم الذين يعلمون ) .

« وقد ترجمت فى سنة ١٩٢٤ عنه (كتاب الأخلاق) وهـذا الكتاب يعد مقدمة لكتاب السياسة ، بل ان جانبا كبيرا منه يمهد لموضوع كتاب السياسة ، فأردت أن أترجمه ليستفيد منه قراء العربية » (١).

كانت الترجمة اذن جزءا من رسالة الأستاذ لأمته وتلاميذه ودعما لأفكاره التى نادى بها من قبل ، وهى واجب على كل قادر عليها فى عصر اليقظة والنهوض ، فالحضارة تراث الانسانية الباهر ، تضيف اليه كل يوم جديدا ، وتطوره كل يوم الى الغاية المرجاة من كمال الحياة ، غير أن بعض الأمم تسبق غيرها فى مضمار

<sup>(</sup>۱) أحمد لطفى السيد . قصة حياتي ص ١٦٨ .

التقدم والارتقاء وعلى الأمم التى تخلفت أن تلحق بالسابق منها في هذا المضمار ، ولا سبيل لها في هذا السباق الذي تغذ فيه الحياة سيرا الى الكمال ، الا أن تلم بالعلوم والفنون التى فاتتها .

وفى الترجمة ما يسد حاجة الأمة الى نوع من المعرفة ، وفيها ما يهديها الى الرشد من سبيلها . وبهذا المعيار المنطقى الدقيق لفضل الترجمة على النهضة ، أقبل على ترجمة أرسطو ، ورأى فى ترجمة فتحى زغلول لبعض روائع الغرب نشرا لمبادىء الحرية « حرية الفرد » وحرية الأمة ، وتنبيه أطماع الأفراد والأمة جميعا الى اتخاذ مثل أعلى قبلة لهم فى آمالهم الوطنية » .

فالترجمة فى نظر لطفى السيد وسيلة لا غاية ، وكانت وسيلته كما كانت وسيلة فتحى زغلول الى تحقيق غاية معينة يشرحها فى تعليقه على ترجمات فتحى زغلول (١) بقوله:

« منذ سنة ۱۸۸۲ كان يرى الأمة تتقلب فى أحوال متناقضة مبهمة ، فكانت تسوءه هذه الأحوال ، ويود لو أن الشعور الوطنى الذى كان وقتئذ فى حذر مستمر ولى وجهه قبل الاستقلال على نحو منتج .. كان يود لو تدرك الأمة أن ابهام الفرض وعدم ادراكه بوضوح يجعله مستحيل المنال ، لذلك أراد

<sup>(</sup>۱) ترجم فتحى زغلول « أصول الشرائع » لبنتام ، « وخواطر وسوانح في الاسلام » للكونت هنرى دى كلتزى ، «وروح الاجتماع» « وسر تطور الأمم » لجوستاف لوبون ، و « سر تقدم الانجليز السكسون » لريمون ديمولان ، و « الفرد ضد المملكة ، لسبنسر وغير ذلك من روائع الفكر الفربي » .

أن يقدم للجمهـور « العقـد الاجتماعي » لراوسو حتى يتبين الجمهور حق الأمة وما يجب أن يكون لها من السلطان » .

« وللأسف لم يظهر هذا الكتاب مع أنه بلغ من ترجمته مبلغا كبيرا ، ولكنه أصدر بعد ذلك ترجمة بنتام فى أصول الحقوق والواجبات ، حتى جاء الزمن الأخير فظهر الشعور الوطنى بمظهر جميل ، ولكنه لا يزال فى مقاصده بعض اللبس حتى فيما هو مكتوب من المبادىء فى الصحف وما الصحف الا ترجمان الرأى العام » .

« ولعل فتحى باشا أمام هذه المشاهد أشفق على حرية الأفراد وتربية الأمم من الميل الظاهر الى ما يشبه الاشتراكية ، فان الناس لم يقتصروا فى طلبهم على حقوق الأفراد من الحرية وحق الشعب من السلطة ، بل أخذوا مع ذلك يطالبون الحكومة أن تقوم لهم بكل شيء ، ومهما كان فى أساليب هذه المطالب من الانتقاد الضمنى الا أن مثل هذه الحركة من شأنها أن تجعل الحكومة هى كل شيء والفرد لا شيء! ».

« الاشتراكية قد تكون معقولة اذا كان للشعب شان فى تنصيب الحكومة ، والا فهى اشتراكية معكوسة النتائج ، فأخذ فتحى زغلول عن بعد يهدى الأفراد الى وجوب الاستمساك بشخصيتهم ، ويبين لهم أن التربية الشخصية هى التى كانت سر تقدم الانجليز السكسون ، فطلب الى المصريين أن يتشبهوا بهؤلاء ، وألا يفنوا شخصيتهم ، فيفنى وجودهم ، واستطرادا في هذا النظر تصدى لترجمة (الفرد ضد الأمة) و (روح الاجتماع)

و (سر تطور الأمم) — كل ذلك لينشر فى الجمهور الأسس العلمية للرقى حتى يطبق الناس حالهم على هذه الأصول فينتفعوا بتجارب الأمم » .

« ان توفيق فتحى باشا فى اختيار مترجماته يدل فوق ما قدمت على أنه كان يعتنق مذهب الاشتراكيين الديمقراطيين سواء أكان ذلك فى التربية والتعليم أم فى الأصول الاجتماعية والسياسية بل الاقتصادية أيضا ».

ولابد أن لطفى السيد قد اجتاز نوعاً من الحيرة العقلية قبل أن يقدم على ترجمة أرسطو حتى أيقن أن الترجمة أنفع من التأليف في بداية النهضة ، فالتأليف لابد وأن يستند الى فكر ومعرفة ، وما من سبيل اليهما في مراحلهما المتقدمة الا عند الأمم السابقة الى الحضارة والتمدين ، الا أن يكون احياء للماضى ، ومهما يكن في الماضى من حياة وغناء ، فليس هناك غنى عن متابعة التطور والتقدم ، والا وقف العقل البشرى عند حدود القديم وحده مما ينتهى به الى الجمود ولا يدفعه نحو التطور ، أو يحمله على التقدم ، فاذا كان التقدم سمة النهوض والارتقاء ، فليس من سبيل اليه الا متابعة الأمم المتقدمة فى نهوضها وارتقائها بترجمة آثارها وما وصلت اليه من ارتقاء علمى وفنى وفكرى .

ويصف لطفى السيد تلك الحيرة عند فتحى زغلول وكأنما يصفها فى نفسه فيقول:

« لا أكاد أبرىء فتحى من الوقوع فى حيرة اختيار الطريقة

التى يجب عليه اتباعها لخدمة العلم فى مصر: التأليف أو الترجمة وأيهما أنفع. واذا كانت الترجمة فعلى أى نوع يقع الاختيار ؟ حيرة لابد منها لشاب خارج من المدرسة تتضرم بين ضلوعه نار الشوق الى مجد الوطن العلمى ، خلو من التجارب لا يملك الا كفاءته العلمية ».

« نظر فتحى نظرة صادقة الى حال الأمة المصرية وحكومتها ، فرأى أننا أحوج ما نكون الى معرفة المثل الأعلى الذى ينبغى الوصول اليه من نظاماتنا السياسية والاجتماعية حتى تتحد أطماعنا الوطنية على طريقة عامة واضحة : ورأى فوق ذلك أن أول خطوة يخطوها المصلحون العلميون هى نقل العلم الى أوطانهم بالترجمة . ان هذه الطريقة كانت هى ألف باء النهضة في كل أمة وفي كل زمان » .

ويتحدد واجب الأستاذ أو المفكر أو الباحث فى الأمم الناهضة على هذا السبيل فى نظر لطفى السيد بنقل آثار الأمم المتقدمة اليها ، فاذا استوفت صنوف المعرفة وارتقت معارج الكمال حق لها أن تبتكر وأن تبنى حياتها على طراز جديد من طرز السبق والتفوق على غيرها ، وتصبح من بعد هديا لغيرها من الأمم الناهضة التى تقتفى آثارها ، ولعله لم يفكر هذا التفكير البعيد فما كان يعنيه حينذاك الا أن يضع منهاجا سويا للحياة فى مصر يدنيها من الأمم المتقدمة ويوفى بها على الغاية من أمل المصلح فى الاصلاح المنشود ، لذلك كانت دعوته وكانت تعاليمه تعريفا الناس بخط جديد للحياة يقوم على أسس ومبادىء أثبتت نجاحها للناس بخط جديد للحياة يقوم على أسس ومبادىء أثبتت نجاحها

فى الأمم المتقدمة . ولم يكن فى كل ما كتب الا ناقلا لأفكار سادت وتأصلت في مجتمع متقدم ، وكان فيلسوف الديمقراطية الليبرالية هو بعينه مترجم أرسطو فلم يختلف الاثنان في الخطة أو المنهج المرسوم ، فمترجم أرسطو لم يقصد أكثر من أن يعرف الناس بمبادىء ( المعلم الأول ) في السياسة ، فالسياسة « عند أرسطو هي أشرف العلوم 4 لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة ليكون سكانها فضلاء ٥ ومن هذا التعريف ترجع الى السياسة سائر العلوم ، أو كما قال أرسطو ان السياسة تبين ما هي العلوم الضرورية لحياة فضلاء ، ومن هذا التعريف ترجع الى السياسة سائر العلوم ، أى حد ينبغى أن يعلموها » وفيلسوف الديمقراطية الليبرالية لم يقصد أكثر من أن يهدى الناس الى أقوم وسائل الحكم التي تحقق حرية الفرد وحرية المجتمع ، فهو كأرسطو يبحث في تدبير شئون الدولة ليكون ( سكانها فضلاء ) . مما يقتضى النظر في كافة ما يتصل بالدولة والمجتمع من مسائل السياسة والاقتصاد والتربية الخلقية والاجتماعية والعلم والتعليم حتى تتحقق ( المنفعة ) للجميع (١) .

فاذا انتهى الأستاذ من ترجمة أرسطو بعد سنوات طوال (٢) من الجهد الذي استوعب دون شك كل أوقات فراغه ، لا نجد له

<sup>(</sup>١) قصة حياتي ص ١٦٩.

<sup>(</sup>۲) صدر كتاب « الأخسلاق الى نيقوماخوس » عام ١٩٢٤ و « الكون والفساد » عام ١٩٣٥ و « الطبيعسة » عام ١٩٣٥ و « السياسة » عام ١٩٤٧ فكأنه استفرق في هذا العمل قرابة ربع قرن منذ بدأه حتى أتمه .

ما يؤثر عن مفكر أجمع الكل على أنه (أستاذ الجيل) دون منازع . وكانت أستاذيته للجيل هي المرقاة التي تسنم بها غارب المجد في سيجل الخالدين .

ولقد مد الله في عمره حتى أوفى على التسعين ، وما كان في حياته على طولها الاكل عمل جليل ٥ ولكنها أعمال لا ترقى بصاحبها الى الخلود ، وان أضفت عليه من النباهة وعلو الذكر ما تضفيه أمثالها على غيره من النابهين الذين يتصدون للخدمة العامة ، ولكنها قل أن تحملهم الى مرقاة الخلود ، فكان موظفا نابها ووصل في سلك الوظيفة الى أعلى مراتبها ، وشارك في الأعمال العامة وكان من الرعيل الأول في كل عمل قومي أو سياسي أو وطني ، فكان من مؤسسي الوفد المصرى عام ١٩١٩ وكان مديرا للجامعة ومن مؤسسيها ووزيرا وعضوا بمجلس الشيوخ ومفاوضا في وفد المفاوضات المصرى مع الانجليز ، وكان فى كل هذا شخصية متميزة لها دورها التاريخي الذي يذكر به كما يذكر به غيره من النابهين الذين شاركوه أو شاركوا مثله في تلك الأعمال العامة . ولكنه لم يخلد بهذا وانما خلد لأنه كان صاحب فكرة تمثلت حاجيات جيله وكان الناطق الحقيقي باسان عصره ، فلما حمل ثلاميذه دعوته وقدر لهم أن يكونوا قادة هذا البلد ومعلميه استوت فكرته حقيقة واقعة ، وأثمرت على حياته أبدع الثمر في نهضة مصر الفكرية والسياسية والاجتماعية ، وظل يرقب استواء الثمر راضيا قريرا حتى فارق الحياة وهو مطمئن الى جيل الغــد، والى مستقبل هذا البلد كما كان يقول لنــا رحمه الله . وان حلا لنا أن نحاوره وأن نشكك فى رضائه .

ولا شك أن الفكرة التى نادى بها وتمثلتها دعوته قد بدأت غامضة لا تستوى على قرار ، فلما استوت وقر عليها قراره غدت نبراس حياته ، واجتمع عليها رواده وتلاميذه يبشرون بها ولتستوى على يديه وأيديهم حقيقة واقعة فى حياة الجيل وفى حياة مصر ، ويصبح « أستاذ الجيل » دون منازع وتحمله أستاذيته الى سجل الخالدين .

وتبدو حيرة الأستاذ فى صدر شبابه ، حيرة تحدوها الرغبة فى خدمة مصر ، ولكن أى سبيل يختار لخدمة بلاده ? كيف يدركها وكيف يتعرف عليها ? ولابد لكل حيرة من جذور نفسية ولكنها تستوى فى النهاية عند الأذكياء على هدى العقل والمنطق ، وان ظلت عند الكثيرين ممن تنقصهم النباهة تحملهم على التردد وتقعد بهم عن الأقدام .

والحيرة ككل ظاهرة نفسية هي من نبت التربية والبيئة ، وكانت التربية المصرية حينذاك بما تحمل من بذور القدرية والتواكل مما يبث الحيرة في نفوس النشء من الأطفال في البيت أو المدرسة وتضفي عليها الغيبيات ما يضاعف منها ، ومن قبيل هذه الغيبيات ما يرويه الأستاذ في «قصة حياتي » حين كان عضوا بمجلس مديرية الدقهلية عام ١٩١١ وأخذ يمر على القرى ليقف على حالة التعليم الأولى ويقترح ما يراه لاصلاحه ، فكان مما زاره كتابا وجد فيه قلة من التلاميذ « فقلت للشيخ — أظن أنك

صرفت الأطفال لتنقية الدودة. فقال - ليس فى بلدنا دودة لأنى أذنت الآذان الشرعى فى الجهات الأربع ، فامتنعت الدودة باذن الله تعالى - قال هذا وكنا نشم رائحة الدودة حولنا فى المزارع ». وبقيت بعض هذه الغيبيات حتى جيلنا تحملنا على الخوف وتقف بنا عند الحيرة فى تعليلها ، وتجعلنا أسرى أفكار بالية تؤثر فى سلوكنا ونزعاتنا.

وعاني لطفي السيد ما عاناه جيله منها ، فقد ضاق بالمدرسة الابتدائية التي التحق بها بمدينة المنصورة وعبر عن ضيقه لأبيه بأنها ستنسيه القرآن الكريم الذى حفظه فى كتاب الشيخة فاطمة ، وسيعاقبه « الله بالنسيان ، وقد قال تعالى ( وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) لولا أن قال له أبوه — وانت تنسى القرآن ليه ? اقرأ كل يوم جزءا منه وأنت لا تنساه ، وخليك في المدرسة — وحين أتم دراسته الثانوية وكان يزمع الالتحاق بمدرسة المهندسخانة ، لولا أنها قبلت ساقطي البكالوريا فلم يجد من كرامته أن يلتحق بها ، وأسر بضيقه الى أبيه قائلا : أنا لا أرغب في المهندسيخانة ، ولا أعسرف أية مدرسة توافقني ، وأجدني في حيرة من ذلك — واقترح أبوه القرعة 4 وأجرياها مرتين فخرجت على مدرسة الحقوق – هذا وكان لطفي السيد في السابعة عشرة من عمره ، وهي سن لا تتجاوز فيها الحيرة الى التصميم مالم تستند الى المنطق والاقتناع دون القدرية والغيبيات التي تبرز في مثل هذا السلوك الذي ينزع فيه الانسان الي قوى خفية تعينه على أمره أو تقرر له مصيره . وكان المجتمع في مصر حينذاك في حيرة هو الآخر من نفسه لم يستقر بعد على خطة في مواجهة الاحتلال البريطاني ، والفكر يتأرجح بين نزعتي التجديد والمحافظة ، والحياة في القرية والمدينة تتطور تطورا وئيدا ولكنه يعنف أحيانا حين تختلف حياة بعض الأسر المصرية من الفقر الى الثراء ، وينزع الثراة الى قيم وتقاليد جديدة تصطدم مع القديم الذي ألفوه ويحملهم أحيانا على التنكر لصلات الرحم والقربي بذويهم الفتراء ، والتشبه بذوات الترك والتقرب من السلطان ، فيقعون في الحيرة التي يقع فيها كل الترك والتقرب من محيطه القديم أو ينفصل عنه .

ولم تبق هذه الحيرة طويلا عند لطفى السيد فسرعان ما تغلب عليها وبدأ فكره يستقر على معالم ثابتة بدت أول مرة ، أو على الأقل نتبينها لأول مرة عندما أدى امتحان السنة الثالثة وكان موضوع الامتحان مقالا فى «حق الحكومة فى معاقبة الجانى». فتناول الموضوع من كافة نواحيه ثم انتهى به « الى أن الحكومة ليس لها حق معاقبة الجانى ، لأن كل حكومة نشأت بالقوة ، والقوة لا تعطى الحق ، وانما الذى يعطيه هو العقد فقط ، وليس هناك عقد بين أية حكومة وبين أمتها » (۱) ، وكان الشيخ محمد عبده فى لجنة الامتحان فقال له « أنى أهنئك بما كتبت وقد أعطيناك أعلى درجة لا على ثورتك على الحكومات ، ولكن على الانشاء » .

<sup>(</sup>١) الصدر السابق ص ٢٦ .

ولا يدل ذلك على التخلص من الحيرة الفكرية فحسب ، وانما يدل على استواء فى التفكير ، كما يدل على نزعة فكرية جديدة كانت غريبة على التفكير المصرى بله الشرقى حينذاك ، وكانت تلك البادرة من التفكير الجديد عند طالب الحقوق هى التى راد بها فلسفته السياسية بعد ذلك ، ولا شك فى أن طالب الحقوق قد قرأ فكرة «عقد الحكم» و « العقد الاجتماعى» وتأثر بها حتى أوحت له بتلك الاجابة فى مقال الامتحان » وانه ليقص علينا كيف قرأ فى أول سنى الدراسة الثانوية « أصل الأنواع » لداروين ترجمة « شبلى شميل » كما قرأ معلقات العرب ودواوين كبار الشعراء ومثل هذا القارىء لابد وأن يقبل على قراءة آثار الفكر الغربي أنى يجدها .

ولكن يبدو أنه لم يتخلص بعد من تلك الحيرة التى ألمت بالمصريين حينذاك فى مواجهة الاحتلال البريطانى ، فما أن زايلتهم غاشية الذهول التى انتابتهم بعد فشل الثورة العرابية حتى أجمعوا أمرهم على مقاومة الاحتلال ، دون أن يجمعوا على خطة للمقاومة أو يتبينوا طريقا سويا لها . فما كان لهم قبل بالثورة بعد أن فشلت ثورتهم ضد الخديو ، وما كان لهم قبل بالعنف وهم عزل أمام جبروت الاحتلال وقوته الضارية .

وهكذا نشأت فكرة مقاومة الاحتلال عند الجيل الجديد — جيل ما بعد الثورة . مبهمة غامضة ولكنها أخذت تتبين طريقها حثيثا بمواجهة الواقع ذاته ، أو اقتناص مناسبة تدعو للحديث عن المسألة المصرية وابداء الرأى فيها ، وكان مصطفى كامل الزعيم

الناشىء أقدر المصريين على المبادرة وأكثرهم استعدادا لاقتناص مناسبة عارضة يدلى فيها برأى المصريين فى الاحتلال وموقفهم منه ه وكانت تلك المناسبات هى البداية الحقيقية لنهج الوطنيين فى اثارة المسألة المصرية ومطالبة بريطانيا بالجلاء مصداقا لوعودها المتكررة ، وتأييدا لاتفاقية لندن عام ١٨٤٠ التى أقرتها اعترافا بمركز مصر السياسى .

ومن الخطأ أن ندعى أن المصريين قد قعد بهم الياس بعد فشل الثورة العرابية عن مقاومة الاحتلال ، بل ان الحيرة وحدها فى اختيار وسيلة المقاومة هى التى حالت بينهم وبين أن يسفروا عما تجيش به نفوسهم من رغبة فى تحدى الاحتلال ومقاومته ، فقد كانت تلك الرغبة بادية فى أحاديث الناس وأسمارهم وفى المنتديات الأدبية الصغيرة التى كانت تجمع بينهم ، وفى هذه المنتديات نضجت فكرة الدعوة الوطنية عند مصطفى كامل من المناديات نضجت فكرة الدعوة الوطنية عند مصطفى كامل من احاديثه مع البارزين من رجال العصر من أمثال لطيف باشا سليم الذى تزعم حركة الضباط ضد وزارة نوبار عام ١٨٧٨ فى أواخر حكم اسماعيل عندما أحالت ٢٥٠٠ ضابط على الاستيداع وغمطت حقهم فى المعاش ، وأمثال الشيخ على الليثى ه وأسماعيل باشا صبرى الشاعر المعروف ، وعلى بك فخرى ، وأمين باشا فكرى ، ومحمود بك سالم ، واسماعيل بك شيمى من أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية .

وبدت تلك الرغبة في انشاء الجمعيات الأدبية ، ففي مشل تلك الجمعيات تسفر النوازع المكبوتة عن حقيقتها ، فكانت

هناك جمعية « الاعتدال » التى تعقد جلساتها الأسبوعية فى مدرسة الأمريكان ، وكانت هناك جمعية الصليبة الأدبية التى كونها مصطفى كامل وهو تلميذ بالمدرسة الخديوية . « وكانت تضم الصحفى والخطيب والقاضى والضابط وكلهم من خيار الرجال »(١) وانضم مصطفى كامل الى هذه الهيئة فقد كان زميلا وصديقا لفؤاد سليم ( بك ) ابن لطيف باشا سليم .

ولا يدل تكوين تلك الجمعيات الاعلى حيرة تنتاب الراغبين في العمل الوطنى دون أن يتبينوا طريقا أكثر ايجابية ، كما تدل أحاديث الندوات والسمار على الرغبة في مقاومة الاحتلال دون أن تسفر الرغبة عن عمل ايجابي .

ولعلنا نستجلى تلك الرغبة فى فرحة المصريين بتولية الخديو عباس الثانى و ولعلها فرحة لا تسفر عن التعلق بالخديو الشاب قدر ما تسفر عن الفسرحة بذهاب أبيه الذى وقف الى جانب الاحتلال وسلبه الاحتلال كل حقوق الولاية الفعلية ، ولعسل الشعب قد أدرك باحساسه المرهف أن الخديو الشاب لا يمالىء الاحتلال ولا ينوى التنازل عن سلطانه له فأقبل عليه يعلن فرحته به ، وتظهر تلك الفرحة ، ولما تمض بضعة أيام على توليته ، حين توجه لصلاة الجمعة فى المسجد الحسينى « فقد حدث أثناء سير الموكب الخديوى مظاهرة مؤثرة » اذ تقدم الطلبة وغيرهم من المحتشدين بالسكة الجديدة نحو العربة الخديوية ، وأقصوا المحتشدين بالسكة الجديدة نحو العربة الخديوية ، وأقصوا المحتشد داخل الرافعى : مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية ص ٣٣ .

المسجد وخارجه حماسة لا توصف ، وقد ظهر على سموه عميق تأثره وارتياحه لهذا الروح » (١) .

وتلك بعض مظاهر التناقض فى طبيعة الشعب المصرى ع وقد لا تدل على التناقض قدر ما تدل على التوافق والاستواء ، فانه ليدرك أن ولاء الشعب للحاكم مما يحمل الحاكم على الثقة به والتضامن معه للخير العام ، وكأنه يقول له : ها نحن معك فسر فى طريق الخير العام مستندا الى ثقتنا ومستمدا ارادتك من ارادتنا .

وتكررت تلك الظاهرة عند تولية الملك فاروق ، فعلى قدر ما كره الشعب أباه على قدر ما فرح باعتلائه العرش واحتفى بتوليته أعظم الحفاوة ، فلما أخلف ظن الشعب فى الثقة به لقى من كراهيته والسخرية منه مالم يلقه أبوه من قبل ه وكان القرق بين أوله وآخره كالفرق بين الملك الوسيم الشاب الذى ترمقه الجماهير بالحب والاعجاب ، والملك البدين التافه الكريه المنظر الذى خلعه الشعب ، وشسيعه الى الخارج بكل ما يليق باكرام من كان ملكا على مصر ، وتلك ظاهرة هى الأخرى ان دلت على شيء فلا تدل الا على طيبة هذا الشعب وعراقته وأصالته ، ولا يستغرب ذلك من أمة بزغ فجر الضمير على ضفاف واديها .

« ولعلك ان طلبت — كما يقول الدكتور هيكل — مثلا أعلى يين بلاد العالم لشعب وديع هادىء لا ترى خيرا من مصر محققة لهذا المثل . ثم لعلك ان طلبت مثلا أعلى لشعب طموح لا تفتأ

<sup>(</sup>١) مذكراتي في نصف قرن الجزء الثاني ١٨٩٢ ــ ١٩٠٢ .

أحشاؤه تضطرب بأسباب الثورة على الحاضر تطلعا الى الكمال والى العظمة والمجد لا ترى خيرا من شعب مصر محققا لهذا المثل . فقل أن عرفت مصر وسائل العنف فى السعى الى أغراضها ولم يقع أن ذلت مصر واستكائت ويئست من تحقيق هذه الأغراض » (١) .

فمصر لم تيأس أبدا من فشل الثورة العرابية ، ولم يقعد بها اليأس عن مواجهة الاحتلال وانما كانت تنبين طريقها وتتلمس سبيلها الى المقاومة كما قلنا ، وكما قام مصطفى كامل بتكوين جمعية الصليبة الأدبية واصدار مجلة المدرسة وما زال بعد فى دور التعليم ، نرى لطفى السيد يشترك مع زميله ورفيق عمره عبد العزيز فهمى عام ١٨٩٦ فى تكوين جمعية سرية غرضها (تحرير مصر).

ويقول لطفى السيد ان هذه الجمعية تألفت منه » ومن «عبد العزيز فهمى » وأحمد طلعت رئيس النيابة (أحمد طلعت باشا فيما بعد) وحامد رضوان وكيل النيابة » ومحمد بدر الدين وكيل النيابة » والدكتور عبد الحليم حلمى ثم ضممنا اليها على بهجت بك » ومحمد عبد اللطيف الذي كان صيدليا بطنطا » (٢) . وبقيت تلك الحيرة تسود هذا الجيل الناشىء من الشباب الذي تصدى لحمل لواء المقاومة ضد الاحتلال بعد أن قعد عنها

<sup>(</sup>١) تراجم مصرية وغربية ــ من ترجمة بطرس باشا غالى .

<sup>(</sup>٢) قصة حياتي ص ٣٥.

جيل العرابيين ممن استنفدت الثورة العرابية حيويتهم وقدرتهم على المواجهة ، حتى راد بها مصطفى كامل الطريق الذى اختطته على يديه ، وخرج بها من الابهام والعموض الى الخطة المحددة والمادىء الثابتة .

ففى الوقت الذى أتم فيه هذا الجيل الناشىء دراسته وأخذ يستعد لمواجهة معارك الحياة ٥ كان الخديو عباس قد اعتلى أريكة مصر خلفا لأبيه توفيق فى يناير سنة ١٨٩٢ ، وهى السنة التى انتقلت فيها الحركة الوطنية من السلبية الى الايجابية وأخذت تسفى عن مقاصدها وتعلن عن أهدافها .

وحتى تكشف الوثائق الدفينة (۱) عن الحلقة المفقودة فى هذا الانتقال من السلبية الى الايجابية ، ومن الحيرة الى الثبات لا نرى غير قلة من الشباب النابه يؤودها أمر مصر ويفكر فى عمل ما لقاومة الاحتلال فيهديه التفكير الى مثل ما قام به الطالب مصطفى كامل من انشاء جمعية الصليبية الأدبية واصدار مجلة «المدرسة» » وما قام به لطفى السيد (۲) وبعض زملائه فى مدرسة

<sup>(</sup>۱)و(۲) قام صديقنا الدكتور محمد أنيس أستاذ التساريخ الحديث بجامعة القاهرة بجهد مشكور في هذه الناحية نرجو أن يو فق لاتمامه فنشر بعض الخطابات المتبادلة بين مصطفى كامل وعبد الرحيم أحمد بك أحد موظفى المعية مما يكشف عن علاقة الخديو عباس بحركة مصطفى كامل الوطنية ، كما نشر الجزء الأول من المراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن فهمى سكرتير عام لجنة الوفد المركزية ، وصدرت الأولى تحت « صفحات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل » وصسدرت الثانيسة بعنوان « دراسات في وثائق ثورة ١٩١٩ » .

الحقوق من اصدار مجلة الشرائع وتكوين جمعية سرية غرضها «تحرير مصر» ، وان كنا لا نرى فى كل هذا خطة مرسومة للعمل الوطنى وان دلت على نزعة جياشة للكفاح الوطنى ، ولعلها لا تعدو نزعة من نزعات الشباب الثائر لم تستو بعد على خطة ثابتة وان كانت تحمل بذرة الاتجاه الذى سلكته الحركة الوطنية فيما بعد ، فمؤسس جمعية الصليبة ومحرر المدرسة قد اتخز من الخطابة والكتابة وسيلة للكفاح الوطنى ، ومؤسس جمعية «تحرير مصر» ، قد اتخذ من التنظيم الحزبى وسيلته اليه .

وكان مصطفى كامل أنشط هذا الشباب النابه جميعا وأكثرهم حيوية وحماسا ، وما من شك فى أن نشاطه وحيويته قد لفتا اليه أنظار الخديو عباس ، فعندما زار مدرسة الحقوق فى أول سنى حكمه كان الطالب مصطفى كامل فى طليعة المرحبين به ، ثم كان على رأس المظاهرة التى قام بها طلبة الحقوق والمدارس العليسا الأخرى لتأييد الخديو ضد كرومر فى اقالة الوزارة الفهمية عام ١٨٩٣ ، ونستطيع أن تؤكد أن رحلة مصطفى كامل الى أوربا عام ١٨٩٥ بعد أن نال اجازة الحقوق بعام واحد ، للدعاية للقضية المصرية كانت بايعاز الخديو وعلى نفقته الخاصة مما تثبته الرسائل المتبادلة بينه وبين عبد الرحيم أحمد وكيل الادارة العسربية بالمعية السنة .

ويبدو أن الاشارة التي وردت في حديث مصطفى كامل الى صحيفة « جازيت دى تولوز » عن الشخصية التي يحترمها والتي من أجلها درس عامين في عام واحد كانت الى الخديو وليست

الى أخيه «حسين واصف باشا» كما يقول الرافعى (۱) . فليس مما يحبه الأخ لأخيه أن يرهقه بمثل هذا الجهد الذى تنوء به صحته على ما يعرفه عن أخيه من اعتلال الصحة وهو ما خشى منه أساتذته فى مدرسة الحقوق الفرنسية حين نصحوه بالعدول عن ذلك (۲) . ولكن الخديو عباس كان يعنيه أن ينتهى مصطفى كامل من دراسته حتى يبدأ كفاحه الوطنى سريعا .

ولا ننكر أن الخديو عباس كان عاملا قويا في الانتقال بالحركة الوطنية من دورها السلبي الى دورها الايجابي ، ولا ريب في أنه قد شارك مشاركة فعالة في الخطة التي انتهجها من بعد مصطفى كامل ، وان كان لكل من الرجلين حوافزه الذاتية ، فالخديو عباس تحركه أطماعه الشخصية في الاستئثار بالحكم الذي يستبد به دونه عاهل قصر الدوبارة وممثل الاحتلال كرومر . ومصطفى كامل تحركه وطنيته الجياشة وغرامه الذي سلب لبه بمصر بلاده التي وهبها حبه وفؤاده وحياته ووجوده ودمه وتفسه وعقله ولسانه ولبه وجنانه فهي الحياة له ولا حياة الا بها . والتي يبلغ مصريا لوددت أن أكون مصريا » (٣) . أو هو كما يقول فيه لطفي السيد « كان شعاره مصريا » (٣) . أو هو كما يقول فيه لطفي السيد « كان شعاره

<sup>(</sup>۱) كانت الاشارة الى ذلك فى العبارة الآتية من الحديث كما أوردها الرافعى وعلق عليها فى الهامش بأنها تعنى أخاه « حسين واصف باشا » وهى (أما السبب فى تمضيتى سنتين فى سنة واحدة فهو أنى وعدت شخصا أحترمه بذلك ) انظر « مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية » ص ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) الرافعي : مصطفى كامل . ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) من خطبة مصطفى كامل بالاسكندرية عام ١٨٠٧ .

الوطنية وغرضه الوطنية وكلماته الوطنية وكتابته الوطنية وحياته الوطنية ، حتى لبسها ولبسته ، فصار بينهما التلازم الذهنى والعرفى فاذا ذكرت مصطفى كامل بخير فانما تطرى الوطنية ، واذا قلت الوطنية فان أول ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى كامل ، كأنما هو والوطنية شىء واحد » .

وقد بدأ عباس ولايته بما لا يدع مجالا للشك فى وطنيته ، وكانت له مع الاحتلال وقفات حملت المصريين على حبه وحملت مصطفى كامل على الثقة فعملا سويا ، هذا من وراء ستار وهذا سافرا حتى تنكر عباس للحركة الوطنية فجفاه مصطفى كامل ، وكانت الحركة الوطنية قد حددت معالمها واهتدت طريقها وسارت فيه دون حاجة الى تأييد الخديو بل أخذت تقف ضده وتحمل عليه بين حين وآخو .

وكان تفكير عباس السياسي على بساطته لا يخلو من الشطارة ان لم يكن من التعقيد والالتواء ، فمما لا شك فيه أنه لم يكن يقصد جلاء الانجليز تماما عن البلاد ، فما كان للخديوية أن تستغنى تماما عن سلطة الاحتلال التي يمكن أن تحميها من انتفاضة العرابيين ، والتي يمكن أن تصون حقوقها من انتفاضة العرابيين ، والتي يمكن أن تصون حقوقها من افتئات السلطنة العثمانية . وكل ما يرمى اليه عباس في الواقع لا يعلم استخدام قوة يستند عليها في مساومة الاحتلال على السلطة ، وهو بين من يستند عليهم ومن يساومهم يلعب على حبلين . وقد طوحت به هذه الشطارة عن العرش في النهاية وأقصت ذريته عنه .

وقد عمد عباس في البداية الى التمسك بحقوقه الشرعية قبل الاحتلال ٥ فلما لم يجد سندا يشد من أزره ويقف معه ٤ عمل على أن يستعدى عليه الدول الأجنبية التي تنفس على بريطانيا احتلالها مصر ، وأن يجذب الرأى العام اليه بادعاء الوطنية ، وكانت خطته لتحقيق ذلك سبيطة غاية البساطة ، ولا تعدو اعداد النابهين من الشباب الوطني لتأليب الرأى العام العالمي - وخاصة في الدول التي يعنيها أمر مصر كفرنسا - على الاحتلال ، واعداد الرأى العام المحلى للوقوف بجانبه ضد سلطات الاحتلال انتصارا للوطنية التي يدعيها ٤ لذلك سارت الحركة الوطنية على يد مصطفى كامل في هذا الاتجاه ، ولعل مصطفى كامل كان من المؤمنين بأن يوم الجلاء قريب ، وهو ما كان يؤمن به الخديو أيضا استنادا الى وعود بريطانيا بذلك ، ولأن الاحتـــــلال باعتراف بريطانيا نفسها لا يقوم على أساس شرعى أو قانوني 4 ولأن مركز مصر الدولي قد حددته اتفاقية لندن عام ١٨٤٠ ، وقد ذكر مصطفى كامل في تقرير رفعه الى عباس عام ١٨٩٥ مدى اهتمام الرأى العام الأوربي بالمسألة المصرية حتى ﴿ تنبأ بعض الكتــاب والمســـتغلين بالسياسة بأن الشتاء القادم سيكون آخر شتاء للجنود الانكليزية في وادي النيل » (١).

« ولم یکن مصطفی کامل هو وحده الشاب الذی اصطفاه عباس الثانی 4 ولا کان هو وحده الذی أثر ارتباطه به فی حیاته ه بل لقد اصطفی کثیرین من الشبان یومئذ ممن توسم فیهم الذکاء من السبان مصطفی کامل ص ۷۸ .

والاقدام فعاونهم فى دراستهم وعاونهم بعد الدراسة وأوفدهم الى أوربا لمهمات سياسية يؤيد بها سلطته ومركزه كحاكم مصر الشرعي € (١).

وكان عباس الثاني يتلمس مواطن الاقدام في هذا الشباب النابه فيعمل على اعداد من يصطفيه منهم للدور الذي يتوسمه فى خدمة طموحه الى السلطة عن طريق الوطنية ، فعندما سمع بتكوين جمعية « تحرير مصر » سعى اليها عن طريق مصطفى كامل الذي اتصل بلطفي السيد وأخبره بأن « الخديو يعلم كل شيء عن جمعيتكم السرية وأغراضها وأظن أنه لا تنافى بينها وبين أن تشترك معنا في تأليف حزب وطنى تحت رئاسة الخديو > « فأجبته — لا مانع عندى من ذلك — وأبلغ مصطفى الخديو هذا القبول واستأذن لي في مقابلة سموه ، وذهبت اليه فتحدث معى سموه عن أغراض الحزب الذي يريد تأليفه ، وطلب منى أن أسافر الى سويسرا ، لكى اكتسب الجنسية السويسرية ، ثم أعود الى مصر لأحرر جريدة تقاوم الاحتلال البريطاني . والسبب فى اختيار سويسرا دون أية دولة ، أن التجنس بجنسيتها قريب المنال لا مكلف الراغب فيه الا اقامة سنة واحدة بها » (٢).

وهكذا انتقلت الحركة الوطنية من السلبية الى الايجابية ، وان سارت في طريقين مختلفين تمامًا ، كان أحدهما - الي ما قبل الوفاق بين الخديو والاحتلال - موضع رضاء الخديو

<sup>(</sup>۱) تراجم ص ۱۳۳ . (۱) گصة حياتي ص ۳۵ .

وتأييده وهو الطريق الذي سار فيه مصطفى كامل ، وكان الآخر موضع نقمته وغضبه وهو الطريق الذي سار فيه لطفى السيد . فكيف سار لطفى السيد في هذا الطريق الآخر وقد اصطفاه الخديو لدور معين يكتمل به الدور الذي اصطفى من أجله مصطفى كامل ? .

لقد كان الخديو يأمل كما قلنا أن تجلو بريطانيا عن مصر في وقت قريب ، ولعل بطانته الفرنسية قد بثت فيه هذا الأمل ، فقد اصطفى من بين الفرنسيين في مصر من كون منهم جمعية أو لجنة سرية « للدفاع عن مصالح مصر ضد الغاصبين » (۱) ، ولعل تلك الجمعية هي التي هيأت لزيارة النائب الفرنسي « فرنسوا دلونكل » مصر عام ١٨٩٥ وكان قد حمل على الاحتلال في البرلمان الفرنسي تأييدا لموقف الخديو من الوزارة الفهمية ، ولعلها هي التي رسمت له خط سيره واقامته وأحاديثه وخطبه والتقائه بالمصريين خلال مدة الزيارة التي استغرقت عشرين يوما (٢) ، ولعلها هي التي طفعت مصطفى كامل اليه ليكون في صحبته ، ولعلها كانت أيضا صاحبة الرأى في سفر مصطفى كامل الي فرنسا للعمل مع هاحديو « دلونكل » لتأليب الرأى العام في فرنسا ضد الاحتلال ، وكان الخديو « يظن وقتئذ ان فرنسا تستطيع أن تؤلب الدول على الخديو « يظن وقتئذ ان فرنسا تستطيع أن تؤلب الدول على الخديو التجلو عن مصر » (٣) .

<sup>(</sup>۱) مذکراتی فی نصف قرن ج ۲ ص ۱۹۰

<sup>(</sup>٢) استمرت الزيارة من ٢١ مارس الي ١٣ أبريل ١٨٩٥ .

<sup>(</sup>٣) قصة حياتي ص ٣٦٠

واصطفى الخديو مصطفى كامل لهذا الغرض ولعله فكر فى أن يقسم العمل بين مصطفى كامل ولطفى السيد حين قبل لطفى السيد العمل معه فتكون مهمة مصطفى كامل تأليب الرأى العام الدولى على الاحتلال فى الخارج ، وتكون مهمة لطفى السيد تهيئة الرأى العام فى الداخل ضد الانجليز والدعوة لمقاومة الاحتلال بين المصريين .

وبدأ العمل المسترك بعد مقابلة لطفى السيد للخديو حين اجتمع نخبة من الشباب النابه فى منزل محمد فريد وألفوا « الحزب الوطنى كجمعية سرية رئيسها الخديو وأعضاؤها مصطفى كامل ومحمد فريد وسعيد الشيمى ياور الخديو ، ومحمد عثمان ، ونبيب محرم (۱) وأنا (أى لطفى السيد) . ومن طرائف ما يذكر عن هذا الحزب أن الخديو كان اسمه بيننا (الشيخ) ومصطفى كامل (أبو الفداء) وأنا (أبو مسلم) (۱) .

وسافر لطفى السيد الى سويسرا الاكتساب الجنسية السويسرية كاتفاقه مع الخديو ، وقد حمل توصية من « على بك بهجت » الى « ماكس فان برشم » والأستاذ « ناڤيل » الأثرى المعروف ، ويسر له « الأستاذ ماكس » الاقامة فى سويسرا وكان « مكلفا من الحكومة الفرنسية بجمع الآثار الاسلامية فى مصر

<sup>(</sup>۱) محمد عثمان والد أمين عثمان (باشا) الذي اغتيسل عام ١٩٤٦ عقب تأسيسه جمعية (نهضة مصر) لتوثيق الصلات بين مصر وبريطانيا ولبيب محرم هو شقيق المهتدس عثمان محرم وزير الأشغال في حكومة الوفد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٦ .

والشام ودراستها وكتابة مؤلف عنها . وعاونه لطفى السيد فى هذا العمل ، وحين قابل الأستاذ ناڤيل جرى حديث طويل — كما يقول لطفى السيد — انتهى بقوله :

- لا تظن أن أوربا تساعدكم على انجلترا .. وأرى أن لا يحرر مصر الا المصريون .

وكان ناڤيل من المتصلين برجال السياسة فى سويسرا وفى خارج سويسرا ٥ ومن المؤكد أنه كان يرى من منطق السياسة الأوربية ما يهدم فكرة اعتماد المصريين على فرنسا وأوربا فى حمل انجلترا على الجلاء عن مصر . وكان صريحا مع لطفى السيد حين أخبره بما يعتقد .

ويبدو أن كلمة الأستاذ ناڤيل قد تركت أعمق الأثر فى اتجاه لطفى السيد السياسى وفى الخطة التى انتهجها بعد ذلك ، ونبذ من أجلها الخطة التى اتفق عليها مع الخديو .

وما من شك فى أن مصطفى كامل ولطفى السيد كانا نسع ذاتهما ، وحين اتفقا مع الخديو كان اتفاقهما معه يقوم على ايمانهما الذاتى بما يراه من أسلوب الكفاح الوطنى للاحتلال البريطانى ، وكان الخديو يدرك ذلك تماما ويعيه ، فلم يصدق أبدا أنه يستطيع أن يتخذ منهما آلة لتحقيق طموحه ، وكل ما عمله انه استغل فيهما حماسهما الوطنى لاتخاذ أسلوب لا ينكرانه ويحقق فى نفس الوقت طموحه الشخصى ، واعترف بذلك فى مذكراته

فنفى أن مصطفى كامل كان صنيعته وقال انه لا ينتمى الا لذاته (۱). وظل مصطفى كامل يؤمن بتلك الخطة فلم يكن له هدف غير الجلاء ، وحين يتحقق الجلاء تصبح الأمانى الأخرى للمصريين يسميرة ه وما دامت بريطانيا تعترف بالجلاء وما دامت الدول الأوربية وفى مقدمتها فرنسا تصر على جلاء الانجليز فان يوم الجلاء لا شك قريب ، وعلى المصريين أن يفرغوا لهذا العمل ولن يضيرهم تأخير أمانيهم الأخرى بعض الوقت ، بل لعل تلك الأمانى تغدو يسيرة بعد خروج الانجليز اذ أن وجودهم مما يعوق تنفذها .

ولم يخرج مصطفى كامل على تلك الخطة التى كان يراها كفيلة بتحقيق الجلاء من غير أن يكلف المصريين نصب المقاومة ، ومجابهة الاحتلال مجابهة قد تجر الى العنف الذى يخشاه ويخشى منه على المصريين ، كما يخشاه غيره ممن أدركوا مأساة الثورة العرابية ، فلما نفضت فرنسا يديها من المسألة المصرية بعد الاتفاق الودى عام ١٩٠٤ ، بدأ يتجه الى تهيئة المصريين للكفاح الوطنى وان ظل على خطته فى تأليب الرأى العام الأفربي على الاحتلال .

وما من شك فى أن مصطفى كامل كان سيغير من خطته لو قدر له أن يعيش طويلا ليدرك ما تنطوى عليه من خيال ، فقد بدأ

<sup>(</sup>۱) مذكرات الخديو عباس حلمي الثاني ، جريدة المصرى في ۱۸ مايو ۱۹۵۱ .

وقد جاء فيها « ليس هناك ما هو أشد بعدا عن الحقيقة من حدا الذي قيل ، فان مصطفى كامل لا ينتمى الا الى نفسه ، .

يولى المسائل الأخرى اهتمامه ، وأخذ يتحدث عن الدسستور والنهوض بالتعليم وتقدم المصريين ، وان ظلت مسألة الجلاء هي التي تستوعب كل اهتمامه .

وفى الوقت الذى بقى فيه مصطفى كامل على ايمانه الذى ينشده لا يتزعزع فى أسلوب الكفاح الوطنى ، وفى الهدف الذى ينشده ويعمل على تحقيقه وهو الجلاء قبل أى شيء آخر ، نرى لطفى السيد يختار طريقا مختلفا يقوم على نظرة للمسألة المصرية تغاير تماما نظرة مصطفى كامل اليها » أساسها أن « مصر للمصريين » . ولم يكن مبدأ « مصر للمصريين » جديدا على الوجدان المصرى ، ولم يكن لطفى السيد أول من ابتدعه وأخذ به وأشاعه ، بل جاء على لسان عرابى من قبل ، وتبلور لديه فى هدف بسيط بل جاء على لسان عرابى من قبل ، وتبلور لديه فى هدف بسيط غاية البساطة هو مساواة المصريين بغيرهم من الترك والجركس ، وأن يكون للمصريين نصيب فى حكم أنفسهم وسياسة بلدهم ، وهو هدف يستمد وجوده من الواقع الفعلى لمصر والمصريين

ولا يبدو أن المعنى يختلف كثيرا لدى لطفى السيد عنه لدى عرابى ه الا بقدر ما انتاب واقع مصر والمصريين من تغير من جيل عرابى الى جيل لطفى السيد. بل ان المعنى اللفظى للعبارة لا يعنى أكثر من أن يكون « كل خير مصر وبرها لأبنائها وأن يكون حكمها لهم وحدهم ، فليس لعثمانى أو انجليزى أن يحكمها ، وليس لأسرة غريبة عليها أن يكون لها ولاء على أبنائها » (١).

<sup>(</sup>١) انظر لطفى السيد والشخصية المصرية للمؤلف ص ٧١ .

ويأخذ هذا المعنى اللفظى مضمونه الواقعى وفقا للظروف القائمة التى تجتازها البلاد ه وان ظل يحمل كل ما يتضمنه من معنى ، فان فكر عرابى فى خلع توفيق ، ولعله قد فكر فى خلع الأسرة العلوية من الحكم ه فان لطفى السيد لم يراوده هذا التفكير وان كان من المكن أن يراوده فى ظروف أخرى غير هذه الظروف التى تخضع مصر فيها للاحتلال الذى دخل البلاد بحجة حماية العرش الخديوى وتأمين البلاد من غوائل الفتنة التى أثارها عرابى . واذا كان لطفى السيد قد فكر فى استقلال مصر على أساس الغاء السيادة العشانية وتنصيب الخديو ملكا ، فان عرابى لم يفكر هذا التفكير حتى لا يتهم بالعصيان والخروج على الولاء للدولة صاحبة السيادة ، ولئن قبل لطفى السيد تنظيم العلاقة بين مصر وبريطانيا على أساس رعاية المصالح البريطانية فى وادى النيل ، فقد رفض العرابيون مبدأ التدخل الأجنبى فى شئون المالية المصرية وان لم ينكروا استحقاقهم للديون التى تحملهم على التدخل فى تلك

ومن الطبيعى ألا تكون الحوافز الذهنية والعقلية فى الرجلين والحدة ، فعرابى تسيطر عليه نزعته العسكرية وثقافته المحدودة ، ولطفى السيد يحفزه منطقه الفلسفى وثقافته الغربية الواسعة عومرابى ينتمى الى فئته العسكرية بتقاليدها وأساليبها ، ولطفى السيد ينتمى الى طبقته الاجتماعية بطموحها ، ووضعها الحقيقى في ظل الاحتلال .

ولهذا يختلف الشكل والمضمون في عبارة « مصر للمصريين »

وتأييده وهو الطريق الذي سار فيه مصطفى كامل ، وكان الآخر موضع نقمته وغضبه وهو الطريق الذي سار فيه لطفى السيد . فكيف سار لطفى السيد في هذا الطريق الآخر وقد اصطفاه

فكيف سار لطفى السيد في هذا الطريق الإخو وقد اصطفاه النحديو لدور معين يكتمل به الدور الذي اصطفى من أجله مصطفى كامل ? .

لقد كان الخديو يأمل كما قلنا أن تجلو بريطانيا عن مصر في وقت قريب ، ولعل بطانته الفرنسية قد بثت فيه هذا الأمل ، فقد اصطفى من بين الفرنسيين في مصر من كون منهم جمعية أو لجنة سرية « للدفاع عن مصالح مصر ضد الغاصبين » (۱) ، ولعل تلك التجمعية هي التي هيأت لزيارة النائب الفرنسي « فرنسوا دلونكل » مصر عام ١٨٩٥ وكان قد حمل على الاحتلال في البرلمان الفرنسي تأييدا لموقف الخديو من الوزارة الفهمية ، ولعلها هي التي رسمت له خط سيره واقامته وأحاديثه وخطبه والتقائه بالمصريين خلال مدة الزيارة التي استغرقت عشرين يوما (٢) ، ولعلها هي التي دفعت مصطفى كامل اليه ليكون في صحبته ، ولعلها كانت أيضا صاحبة الرأى في سفر مصطفى كامل الي فرنسا للعمل مع دلونكل » لتأليب الرأى العام في فرنسا ضد الاحتلال ، وكان الخديو « يظن وقتئذ ان فرنسا تستطيع أن تؤلب الدول على الخديو « يظن وقتئذ ان فرنسا تستطيع أن تؤلب الدول على

<sup>. (</sup>١)، مذكراتي في نصف قرن ج ٢ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>٢) استمرت الزيارة من ٢١ مارس الي ١٣ أبريل ١٨٩٥ .

<sup>(</sup>٣) قصة حياتي ص ٣٦٠

محمد عبده فى جنيف وأفضى اليه مصطفى كامل عند التقائه به بغضب الخديو منه لأسباب « منها اتصاله بالشيخ محمد عبده > كما أفضى اليه بأننا « لم ننجح فى الحصول على موافقة الباب العالى على تجسك بالجنسية السويسرية » (١).

وبذلك انتهت مهمة لطفى السيد فى سويسرا وعاد الى مصر ليقدم تقريرا الى الخديو يقول فيه « ان مصر لا يمكن أن تستقل الا بجهود أبنائها وان المصلحة الوطنية تقضى أن يرأس سمع الخديو حركة شاملة للتعليم العام » .

وكان هذا رأى الشيخ محمد عبده ، فقد جعل من التربية والتعليم بعد عودته من المنفى خطته للاصلاح ، وما من شك ف أن لطفى قد آخذ هذه الفكرة عنه وهى اعداد الأمة بالتربية والتعليم اعدادا يمكنها من النهوض والتقدم حتى تستطيع آث تحرر نفسها بنفسها .

ويقف لطفى السيد عند ابداء فكرته للخديو ليعود الى وظيفته بالفيوم ويبقى بها حتى عام ١٩٠٠ لينقل منها وكيلا للنيابة بميت غمر ، ثم يعدود الى الفيوم مرة أخرى ثم ينقل الى المنياحتى يستقيل منها عام ١٩٠٥ لخالف فى الرأى بينه ويبت «كوربت بك » النائب العمومى ، ويقول لطفى السيد انها «لم تكن استقالته الأولى من النيابة بل استقلت قبل ذلك مرة أخرى لخلاف قانونى أيضا ولكنى لم أنجح فى الاصرار عليها »

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ٣٨ ـ ٣٩ .

والشام ودراستها وكتابة مؤلف عنها . وعاونه لطفى السيد فى هذا العمل ، وحين قابل الأستاذ ناڤيل جرى حديث طويل — كما يقول لطفى السيد — انتهى بقوله :

- لا تظن أن أوربا تساعدكم على انجلترا .. وأرى أن لا يحرر مصر الا المصريون .

وكان نافيل من المتصلين برجال السياسة فى سويسرا وفى خارج سويسرا ، ومن المؤكد أنه كان يرى من منطق السياسة الأوربية ما يهدم فكرة اعتماد المصريين على فرنسا وأوربا فى حمل انجلترا على الجلاء عن مصر . وكان صريحا مع لطفى السيد حين أخره بما يعتقد .

ويبدو أن كلمة الأستاذ ناڤيل قد تركت أعمق الأثر فى اتجاه لطفى السيد السياسى وفى الخطة التى انتهجها بعد ذلك ، ونبذ من أجلها الخطة التى اتفق عليها مع الخديو .

وما من شك فى أن مصطفى كامل ولطفى السيد كانا نسع ذاتهما ، وحين اتفقا مع الخديو كان اتفاقهما معه يقوم على ايمانهما الذاتى بما يراه من أسلوب الكفاح الوطنى للاحتلال البريطانى ، وكان الخديو يدرك ذلك تماما ويعيه ، فلم يصدق أبدا أنه يستطيع أن يتخذ منهما آلة لتحقيق طموحه ، وكل ما عمله انه استغل فيهما حماسهما الوطنى لاتخاذ أسلوب لا ينكرانه ويحقق فى نفس الوقت طموحه الشخصى ، واعترف بذلك فى مذكراته

## بداية الطب رين

لم يكن اعتزال لطفى السيد وظائف الحكومة لينم عن اتجاه جديد يبتغيه ، ولم يكن عمله بالمحاماة ليدل على ميل اليها يحمله على الرضا بها ، فما لبث أن اعتزلها هى الأخرى ، ليبدأ طورا جديدا من أطوار حياته العديدة ، هو أحفلها دون شك بالخصب والنماء ، ففيها عرف طريقه واهتدى الى ذاته ، وأخصب فكره ، وتتلمذ عليه ناشئة الجيل ممن حملوا لواء الفكر والثقافة بعد ذلك وتصدوا لمقادير البلاد السياسية والاجتماعية والفكرية فكان بينهم المعلم الأول وكان أستاذ الجيل .

ولعله لم يرض بالمحاماة الاكارها تحت الحاح زميله وصديقه عبد العزيز فهموه ، وكانت بين الاثنين صداقة دائمة وزمالة في كثير من أطوار حياتهما استمرت طوال حياتهما لا ينتابها وهن أو فتور ، ثم تركها بعد بضعة أشهر ناقما « لينصرف — كما يقول — للعمل بالسياسة وتحرير الجريدة » .

« وقد بقى لطفى السيد فى المحاماة فترة قصيرة ثم تركها كارها واشتغل بالسياسة راغبا . . .

أما كرهه للمحاماة فله قصة (١) يرويها عبد العزيز فهمى :

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ٥١ .

يولى المسائل الأخرى اهتمامه ، وأخذ يتحدث عن الدسستور والنهوض بالتعليم وتقدم المصريين ، وان ظلت مسألة الجلاء هي التي تستوعب كل اهتمامه .

وفى الوقت الذى بقى فيه مصطفى كامل على ايمانه الذى ينشده لا يتزعزع فى أسلوب الكفاح الوطنى ، وفى الهدف الذى ينشده ويعمل على تحقيقه وهو الجلاء قبل أى شىء آخر ، نرى لطفى السيد يختار طريقا مختلفا يقوم على نظرة للمسألة المصرية تغاير تماما نظرة مصطفى كامل اليها ، أساسها أن « مصر للمصريين » ولم يكن مبدأ « مصر للمصريين » جديدا على الوجدان المصرى ، ولم يكن لطفى السيد أول من ابتدعه وأخذ به وأشاعه ، بل جاء على لسان عرابى من قبل ، وتبلور لديه فى هدف بسيط غاية البساطة هو مساواة المصريين بغيرهم من الترك والجركس ، وأن يكون للمصريين نصيب فى حكم أنفسهم وسياسة بلدهم ، وهو هدف يستمد وجوده من الواقع الفعلى لمصر والمصريين

ولا يبدو أن المعنى يختلف كثيرا لدى لطفى السيد عنه لدى عرابى ، الا بقدر ما انتاب واقع مصر والمصريين من تغير من جيل عرابى الى جيل لطفى السيد . بل ان المعنى اللفظى للعبارة لا يعنى أكثر من أن يكون «كل خير مصر وبرها لأبنائها وأن يكون حكمها لهم وحدهم ، فليس لعثمانى أو انجليزى أن يحكمها ، وليس لأسرة غريبة عليها أن يكون لها ولاء على أبنائها » (١)

<sup>(</sup>١) انظر لطفى السيد والشخصية المصرية للمؤلف ص ٧٩٠.

؛ عقب ذلك قال لى لطفى :

ـ هل هذه هى المحاماة ؟ . . أنا فى غرفة المحامين أسمع من البعض فحش القول وهجره ، واجد من بعض القضاياة غلظة . وها هم أولاء أرباب القضايا يمثلهم (عم عزام) . . .

فالوسط من أوله لآخره لا يعاش فيه ولذلك صممت على تطليق المحاماه بتاتا ...

ومن ذلك الحين كان اكثر اشتفاله بالسماسة وتحرير

ولم يكن يقصد حين هجر المحاماة أن يشتغل بالسياسة ، ولكن ما حدث حينذاك هو الذي حمله اليها ، ففي عام ١٩٠٦ ثارت مسألة حدود مصر الشرقية من جديد بين مصر وتركيا ، وكانت قد أثيرت لأول مرة عند تولية الخديو عباس الشاني عام ١٨٩٢ وعرفت باسم مشكلة العقبة (١) ، فقد وجد الباب العالى في تولية الخديو فرصة لاقتطاع شبه جزيرة سيناء من مصر وضمها الى مناطق السيادة العثمانية الخالصة في سوريا والحجاز ، وكانت حجة تركيا في ذلك أن هذه المنطقة كانت تابعة في الأصل لولاية الحجاز ثم أعارتها للخديو اسماعيل بقصد وضع حاميات لمن الجند في الوجه والمويلح وضبا والعقبة وسيناء لتأمين قوافل من الحجد التي تسلك الطريق البرى الى الحجاز ثم استعادت الوجه. وضبا والمويلح وتريد أن تستعيد ما بقي من المنطقة لولاية الحجاز . ومنا والمويلح وتريد أن تستعيد ما بقي من المنطقة لولاية الحجاز . وتأخر اصدار فرمان التولية بسبب ذلك ، فقد علم السفير

<sup>(</sup>١) انظر: السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط للمؤلف حدا ص ٢٦١٠

بين عرابى ولطفى السيد وان كانت فى الحقيقة لا تعنى غير شىء واحد هو أن تكون مصر لبنيها .

واذا كانت مصر لا تعنى فى الواقع غير بنيها ، فان عليهم وحدهم يقع عبء استقلالها ، وهذه هى الحقيقة البسيطة التى يعرفها ويعيها لطفى السيد وان حجبتها عنه الحيرة العقلية التى ألمت بجيل ما بعد الثورة العرابية كما قلنا . فاذا كانت مصر « لا يحررها الا المصريون » كما يقول الأستاذ ناڤيل ، فأولى بالمصريين ألا يعتمدوا على غيرهم فى تحرير بلادهم .

ولكن كيف يتأتى للمصريين تحت وقر الاحتلال وجبروته أن يحرروا للادهم، وأى السبل يسلكونها لتحقيق ذلك ?

ويبدو أن لطفى السيد لم يصل فى هذا الى رأى يتبناه أوخطة يصطفيها ، ولا تبدو منه بادرة لعمل فى هذا السبيل — ولمدة سنوات بعد ذلك — يمكن أن توحى لنا باتجاه معين ، فقد عاد من سويسرا بعد عام قضاه بها فى الدراسة والرياضة التى هوى منها المبارزة بالسيف ( الشيش ) ، ويلتقى فيها بالقادمين اليها من المصريين كسعد زغلول وقاسم أمين وأحمد فريد باشا والد الزعيم محمد فريد والشيخ محمد عبده ، ويختلف الى دروس الفلسفة والآداب بجامعة جنيف وكانت قد أعدت دراسة صيفية لها ، واختلف معه اليها الشيخ محمد عبده ولما يستقر على التحق بها ، واختلف معه اليها الشيخ محمد عبده ولما يستقر على خطة معينة للعمل الوطنى أو بمعنى أدق لا يعرف كيف يبدأ وعلى من بعتمد .

ويقول لطفى السيد أن الخديو غضب من صحبته للشيخ

من طابا ، وسويت مسألة حدود مصر الشرقية وتم الاتفاق على أن تمتد من رفيح على البحر المتوسط الى موقع يقع الى الغرب من العقبة بثلاثة أميال ، وبقيت طابا ضمن حدود مصر والعقبة من أملاك تركيا .

وكان للأزمة أصداؤها عند المصريين فقد وقفوا ينتصرون لتركيا ويؤيدون موقفها من حدود مصر الشرقية ، كما كان موقفهم عند احتلال الفرنسيين فاشودة عام ١٨٩٨ . واحتجت بريطانيا على احتلال فاشودة باعتبارها من أملاك مصر وسيرت قوات من الجيش المصرى بقيادة ضباط من الانجليز لاجلاء الفرنسيين عن فاشودة ، ووقف الرأى العام في مصر الى جانب الفرنسيين ، مما « لا يمكن تفسيره — كما يقول لطفى السيد — الا بأن البلاد ثقل عليها الاحتللال فأصبحت تبغضه وتبغض معه كل ما ناتي به ولو كان فيه الخير لمصر » .

الا أن المصريين كانوا يراون أن المسألة أكبر من أن تكون اقتطاعا لبعض أملاك مصر ، ففي مسألة فاشودة كانوا يظنون أن فرنسا ترمى الى فتح باب المسألة المصرية برمتها مما يؤدى الى مناقشة وضع الاحتلال البريطاني للبلاد وحمل بريطانيا عملى الجلاء ، ويقول الرافعي في ذلك أن « الأزمة السياسية اشتلت بين انجلترا وفرنسا على اثر هذه الصادئة ، وكان الظن أن تتمسك فرنسا بموقفها ، وتفتح باب المسألة المصرية ، وتضطر انجلترا الى الجلاء عن مصر مقابل جلاء الفرنسيين عن فاشودة ، وقد استيقن المصريون أن آمالهم في البطلاء ستتحقق ، اذ كانوا وقد استيقن المصريون أن آمالهم في البطلاء ستتحقق ، اذ كانوا

فلما وقع هذا الخلاف بينى وبين النائب العمومى له أصررت على الاستقالة على الرغم من أنه نزل عن رأيه الذى كونه من خطأ وقع فيه وكلاؤه فى تكييف الوقائع ، لأنى ضقت باحتمال جو خانق بالنيابة اذ كنا مكلفين بألا تتصرف فى الجنايات الكبرى الا بعد أخذ رأى النائب العمومى » .

ويعتزل لطفى السيد الوظيفة الحكومية وليس فى فكره شىء الا أن يعيش فى بلدته برقين متأثرا فى ذلك بما قرأه من مؤلفات تولستوى (١) ، وكان تولستوى حينذاك يتسنم الذروة بين أدباء العالم ومفكريه . ثم يقنعه صديقه عبد العزيز فهمى وكان قد اعتزل خدمة الحكومة هو الآخر بالعمل فى المحاماة فيعملان بها سويا ولكنه لا يزاولها غير فترة قصيرة ، ليبدأ مرحلة جديدة من مراحل حياته ، مرحلة حافلة بالعمل والنشاط .

<sup>(</sup>۱) تولستوى مفكر وقصاص روسى من طبقة النبلاء بزل عن أرضه للفلاحين وعاش بينهم يكتب ويؤلف ومات سنة ١٩١٠ ، ومن رواياته « الحرب والسلام » و « أنا كارنينا » وترجمت آثاره الفكرية ألى اللغات الأجنبية ومنها اللغة العربية كما أخرجت السينما أشهر رواياته ، وحين مات رثاه لطفى السيد فى الجريدة ونوه به وبفضله على الفكر العالمي والانسانية جمعاء .

العثمانية من جديد حقيقة واقعة ، فاننا لا نعتقد أن فرنسا كانت صادقة فى نواياها ، وكل ما كانت تبغيه أن تفتح باب المساومة الاستعمارية لتظفر ببعض الغنم فى افريقية أما التعلل بالمسألة المصرية فلم يكن الا ستارا لنواياها الحقيقية التى أسفرت عنها فى الاتفاق الودى عام ١٩٠٤ .

ولكن المصريين كانوا يتعلقون بأوهام جسام حين علقوا أملهم في الجلاء على تركيا أو فرنسا 4 ففي ميدان السياسة لا تثمر العواطف والنوايا الطيبة ولكنها المصلحة هي التي تسوق الدول وتهدى سياستها الخارجية .

وهذا ما أدركه لطفى السيد الذى يدين بمذهب المنفعة فى السياسة بل فى كل ما تدور به أفكار الناس وما تنطوى عليه أعمالهم « فحب المنفعة هو الدافع النفسى الذى يدفعنا الى العمل أو يلزمنا بالترك » وما لفرنسا من اهتمام بالمسألة المصرية الا لمنفعة تنشدها ، وما لتركيا من منفعة فى مصر بحكم السيادة والتبعية انما تحجبها قوة الاحتلال ولو استطاعت قهره منذ البداية لفعلت ، فاذا كانت قد عجزت دونه فما من منفعة يجنيها المصريون من التعلق بها أو الاعتماد عليها فى تحقيق الجلاء . واذا كان المصريون قد أوغلوا فى الثقة بتركيا وفرنسا وان أخلفت الأحداث المصريون فى الاعتماد على غيرهم ، وأولى بهم أن يعتملوا على أقسم ويحملوا الأمر على عاتقهم ولن يكون ذلك الا اذا تبينوا حقيقة مصالحهم وأنى وكيف يتأتى لهم تحقيقها .

البريطاني في الاستانة بمضمونه وبما تم الاتفاق عليه بين الخديو والباب العالى من انتزاع سيناء من أملاك مصر ، فأبرق بما تم الاتفاق عليه الى الحكومة البريطانية وأبرقت تلك بدورها الى معتمدها في مصر لتأخير تلاوة الفرمان حتى يصدر عن السلطان ما يؤكد ترك ادارة شبه جزيرة سيناء لمصر ، وكانت بريطانيا ترى في برية سيناء حاجزا طبيعيا لحماية قناة السويس. ويعرض اقتطاعها أمن الشريان الرئيسي للمواصلات الامبراطورية للخطر وخاصة بعد أن تفاقم النفوذ الألماني في الدولة العثمانية واقترب من المراكز الحساسة للمواصلات الامبراطورية في الخليج العربي وقناة السويس .

وتراجعت تركيا عن موقفها لما رأت تشدد الحكومة البريطانية في المحافظة على الوضع القائم لسيناء ، وأرسل الصدر الأعظم برقية الى وزير الخارجية المصرية بترك شبه جزيرة سيناء للادارة الخديوية المصرية كما يحدها الخط المستقيم الذي يمتد شرق العريش الى رأس خليج العقبة ، على أن تكون طابية العقبة الواقعة الى الشرق من الخط المذكور من ملحقات ولاية الحجاز . واعتبرت البرقية الأخيرة ملحقا للفرمان وجزءا منه ، وتلى الفرمان على هـذا الأساس الذي انتهى اليه الطرفان في ١٤ أبريل على هـذا الأساس الذي انتهى اليه الطرفان في ١٤ أبريل سنة ١٨٩٢ وانتهت الأزمة عند هذا الاتفاق .

ولكن تركيا ما فتئت تتطلع الى سيناء فاحتلت قواتها «طابا » عام ١٩٠٦ مما أثار بريطانيا وحملها على الاحتجاج على تركيا . وانتهت الأزمة كما انتهت أول مرة بتراجع تركيا وانسحاب قواتها

محمد عبده ، وأن لم يتخذ فيها رأيا بيننا ، أو خطة يصطفيها الا أن يرفع رأيه للخديو ويقترح عليه أن يتزعم حركة للتعليم العام كما قلنا ليعود بعد ذلك الى وظيفته والى حياته العادية دون بادرة الى العمل العام حتى فكر حين اعتزل الوظيفة عام ١٩٠٥ أن يعود الى بلدته برقين ليعيش حياة الريف البسيطة .

وحين عاد الى العمل العام وفكر فى اصدار الجريدة لم تتغير فكرته عما انتهت اليه قبل ذلك ، ولم يكن هناك ما يبدو أنه يعوق تلك الفكرة ويمنع من اللعوة اليها بعد أن وضع الشيخ محمد عبده بذرتها الأولى وصدر فيها بنفسه وعمل على تحقيقها بين مريديه وفى كل عمل اضطلع به ، الا أن يعتقد أن الرأى العام لن يشايعه فيها أو يقتنع بها ، بعد أن التف المصريون حول مصطفى كامل وتحسوا للعوته وللأمل الذى يراوده بقرب الحالاء .

ومن الطبيعي أن تستجيب الأمة للأمل القريب دون البعيد ، وتأخذ باليسير دون العسير ، وتؤمن بالمحسوس دون المجرد .

ولم يكن أمل المصريون فى الجلاء خيالا ، أو مجافاة للواقع الذى رضيته بريطانيا واعترفت وهو ان الاحتلال موقوت وان لم تسلم بحقيقة ذلك فى الواقع ، ثم ان انجلترا نفسها لا تطمئن لسلامة مركزها فى مصر بعد أن وجدت نوعا من المعارضة الأوربية له وخاصة من جانب فرنسا — وان كانت معارضة لا ترقى الى الأصرار والمقاومة الفعلية — فأقامت احتلالها على أساس مرن من الوعود التى لا تبغى من ورائها غير التسويف

يعتقدون أن فرنسا لا تقدم على هذا التحدى لانجلترا الا وهى مصرة على المضى فى سياستها الى النهاية ، وكاد الخالاف بين الدولتين يصل الى امتشاق الحسام بينهما ، فعظم بذلك شأن المسألة المصرية وقويت آمال المصريين فى الاستقلال ، ولكن فرنسا تخاذلت وتراجعت آخر الأمر ، وخشيت مغبة الحسرب اذ لم تتقدم حليفتها الروسيا لمعاونتها ، فسلمت بوجهة نظر الجلترا . وأمرت مرشان بالجلاء عن فاشودة وتم جلاؤها عنها يوم ١١ ديسمبر سنة ١٨٩٨ ، فكان هذا التسليم أكبر صدمة أصابت الحركة الوطنية ، لأنه دل على أن فرنسا لا تنوى معارضة انجلترا فى احتلال مصر والتصرف فيها كما تشاء ، وذل على نية الانجليز فى دوام احتلالهم لمصر والسودان فزلزل هذا الحادث أمل المصريين فى الاستقلال » .

وكتب مصطفى كامل الى أخيه على فهمى كامل يقول « ان الأحوال السياسية سيئة للغاية بعد مسألة فاشودة وقد أظهر بعض الكبراء العبن وكادوا يخونون بلادا أحسنت اليهم بما لا يحلم به غيرهم » (۱).

وظن المصريون أيضا أن تركيا برغبتها فى اقتطاع سيناء ثم احتلالها طابا بعد ذلك بسنوات ائما ترمى الى فتح باب المسألة المصرية ، واذا كنا نعتقد أن تركيا كانت ترمى حقا الى فتح باب المسألة المصرية واخراج بريطانيا لتجلو عن مصر وتعود السيادة

<sup>(</sup>١) الرافعي : مصطفى كامل ص ١٢٠ ـــ ١٢١ .

هجر الحركة الوطنية وكان تقمة وشرا عليها ، والدول الأوربية تفسها ألم ترض انجلترا بأن تقتسم معها أملاك مصر فى أفريقية ، فماذا يعنيها من مقاومة الاحتلال واستنكاره ما دام يشركها فى الغنم ، فاذا عن لها أن تشجع الحركة الوطنية وتؤازرها فى مصر بقصد احراج الاحتلال وطلبا لمزيد من الغنم ، فانها لا تنسى أبدا أن نجاح الحركة الوطنية فى مصر يمكن أن يكون قدوة غير محمودة بالنسبة لها فى مستعمراتها هى الأخرى .

ومهما يكن من أمر هذه الأطراف المتباينة الافقد ظهر من أمرها جميعا أنها تعارض الاحتلال وتقاومه وتمد يدها للحركة الوطنية الاوانجلترا نفسها لا تتمسك في الظاهر بالاحتلال وتعلن منذ البداية أن احتلالها مؤقت اولا تنفي هذا الاعلان بعد ذلك وان أعلنت على لسان ممثليها أن بقاء الاحتلال رهن باستقرار الأحوال في مصر واطمئنان بريطانيا الى سلامة المصالح الأوربية في الملاد .

وحين قام مصطفى كامل يطالب بريطانيا بانجاز وعدها بالجلاء لقيت دعوته حماسا من المصريين وتأييدا من الدولة العثمانية ومن فرنسا ، وعونا من الخديو الذي كان يظن كما ظن بقية المصريين أن يوم الجلاء قريب ، ولم يعد هناك مكان لدعوة أخرى تسلك سبيلا آخر لتحقيق الاستقلال ، فهذا دون شك أيسر سبيل هوأنه لأقرب للواقع الملموس من أي سبيل آخر وان أعوزه المنطق وحسن البصر بالسياسة الأوربية واليقين من قوة الدولة العثمانية على مؤازرة الحركة الوطنية مؤازرة ايجابية ، وانه لأقرب

وهذا ما أثارته مسألة العقبة فى نفس لطفى السيد ، فالمصريون يؤيدون تركيا فى انتهاب جزء من بلدهم ، وهو ما تحدث به لطفى السيد الى محمد محمود وكان وقتئذ سكرتيرا لمستشار نظارة الداخلية ، ولكنه فوق ذلك ابن محمود باشا سليمان شيخ أعيان الصعيد . وتناول الحديث انشاء « جريدة مصرية حرة تنطق بلسان مصر وحدها دون أن يكون لها ميل خاص الى تركيا أو الى احدى السلطتين الشرعية والفعلية فى البلاد » . وقد رأينا أن تكون الجريدة ملكا لشركة من الأعيان أصحاب المصالح الحقيقية الذين كان يصفهم اللورد كرومر وغيره من الأنجليز بأنهم راضون عن حقوق مصر ، وان الحركة المعارضة للاحتلال انما يقوم بها من ليس لهم مصالح حقيقية فى البلاد » . كالشبان الأفندية والباشوات الأتراك » (۱) .

ودعا لطفى السيد الى اجتماع بفندق « الكونتنال » عددا من أصدقائه هم محمد محمود ، وعمر سلطان ، وأحمد حجازى ، ومحمود عبد الغفار » وتحدثوا فى الأمر ودار الحديث هذه المرة حول الحركة الوطنية واتجاهها نحو فرنسا وأمل المصريين الذى انهار فى الاعتماد عليها بعد عقد الاتفاق الودى عام ١٩٠٤ ، وما يجب على المصريين من الاعتماد على أتفسهم « فى المطالبة بالحرية والاستقلال » .

وكانت تلك فكرة لطفى السيد التي أخذها عن الأستاذ ناڤيل قبل ذلك بعشر سنوات ورسبت فى وجدانه على يد الشيخ

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ١٤ .

يرهبونه ، وأبقى لهم نفوذهم التقليدي الذي يقوم على اصطناع الجاه في بالادهم وبين عشائرهم ، وأضفى عليهم نوعا من اعتبار الذات أمام مواطنيهم حين جعل منهم نوابا في الجمعية العمومية ومجلسشوري القوانين، وهيميزة اكتسبوها منذعهد اسماعيل، ولم تكن النيابة عن الأمة في نظر الأكثرين منهم واجبا ومسئولية ، بل كانت مظهرا للجاه والنفوذ بين الأهل والعشيرة وبين الناس في الاقليم ، وظلت تلك الروح سائدة الى عهد قريب مما أفسد الحياة النيابية وأودى بثروات بعض الأسر التي حرصت على هـــذا المظهـــر فتكلفت لنيله فوق ما تطيقه ماليتها وانحرفت بالانتخابات أحيانا الى ابتياع أصوات الناخبين وخاصة اذا لم يكن بين المرشحين من يعني به الناخبون أو يتشيعون لمبادئه الوطنية وكثيرا ما جر تعطيل الحياة النيابية بعد أن أصبح للبلاد دستور وحياة نيابية ، الى اجراء انتخابات لم تستهو الجماهير وان وجدت فيها سبيلا للكسب المادي على حساب المرشحين المتكالبين على النيابة .

فعلام يقاوم الأعيان الاحتلال وقد نمت مصالحهم فى ظله ى وعلام يؤيدون الحركة الوطنية التى يؤيدها الخديو ، وما يبغى الخديو من تأييدها الا استعادة سلطانه الذى يخافونه ويخشون استبداده ، وعلام يفضلون استبدادا على استبداد ، واستبداد الاحتلال أرفق بهم من استبداد الخديو . ومصالحهم تقتضى ما لا تقتضيه مصالح العامة من تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم تنظيما يكفل لهم حماية مصالحهم ويتبح لهم نوعا فى المشاركة فى

الذي يسكن ثائرة الدول الناقمة على الاحتلال ومن الابهام الذي لا يفقد معه أي فريق ممن يعنيهم أمر الاحتلال سواء من الأجانب أو المصريين أمله في زواله أبو في خير يرتجيه منه اذا قدر له أن سقى ٤ ومن الاستجابة الهينة للأطراف المتابنة والمتعارضة أحانا ، والتي تعنيها مصالحها أكثر مما بعنيها بقاء الاحتسلال أو زواله والتي يمكن أن تقف من الاحتلال موقفا عسيرا اذا رأت في بقائه ما يضير مصالحها ، كالدولة العثمانية التي قنعت من الاحتلال ببقاء سيادتها الشرعية على البلاد بكل ما كان لها من مراسم وحقوق لا تؤثر في وجوده ولا تنتفي معها مصالحه الحقيقية في البلاد ، والجاليات الأجنبية التي لا يهمها غير الامتيازات التي تتمتع بها بولا يعنيها من أمر الاحتلال الا نواياه نحو الامتيازات ، لذلك يؤكد كرومر أن « زوال الامتيازات سوف يصحبه انشاء ضمانات للأجانب » (١) ، والخديو الذي ينشد ممارسة سلطاته الشرعية فاذا حرمه الاحتلال منها عارضه بقدر ما تمنحه حقوقه من قدرة على المعارضة السافرة ، كما كان موقفه من الوزارة الفهمية سنة ١٨٩٣ ومن أزمة الحدود عام ١٨٩٤ حين وجه بعض النقد لنظام الجيش المصرى وتدريبه مما أغضب الضباط الانجليز وحمل كتشنر سردار الجيش على الاستقالة احتجاجا على مسلك الخديو ، وان انتهت الأزمة ببقاء كتشنر وتراجع الخديو ، أو قاومه خفية كما كان في تأييده للحركة الوطنية 4 فلما أفسح له الاحتلال في بعض سلطاته وقام الوفاق بينه وبين المحتلين

<sup>(</sup>١) . شفيق غربال: تاريخ المفاوضات ص ٢٠٠

الكفاح الوطنى وان لم يغفلوا الاهتمام به . فلم يكونوا كالأعيان الذين بقى اهتمامهم قاصرا على نفوذهم بين ذويهم وفى بلادهم وعلى مصالحهم الخاصة التى تعنيهم أكثر مما يعنيهم أى شىء آخر ، بل كانوا بحكم ثقافتهم ، وما نالوا من فرص التعليم فى الخارج والاغتراف من ينابيع الفكر الأوربي واختلاطهم بالأجانب أكثر ادراكا للحركة الوطنية ولحقيقة الاحتلال من آبائهم ، ولكنهم في حيرتهم هم الآخرون لا يعرفون طريقا سويا للكفاح الوطني ، في حيرتهم هم الوظيفة ما يحملهم على العناية بغيرها الافى الحاديثهم وندواتهم الوظيفة ما يحملهم على العناية بغيرها الافى ما يخالف اتجاهاتهم الوطنية والقومية والدستورية التى اقتبسوها من الغرب ومن المذاهب الفكرية والسياسية فى أوربا ، وكان رائمد من الغرب ومن المذاهب الفكرية والسياسية فى أوربا ، وكان رائمد هؤلاء المثقفين فى هذا هو لظفى السيد دون منازع .

فالاعتماد على أوربا أو الدولة العثمانية لم يكن مما يروق المثقفين وأولى بمصر أن تعتمد على نفسها فى تحقيق استقلالها ، ولم تكن السيادة العثمانية مما تستهويهم كثيرا فقد عجزت الدولة العثمانية عن حماية أملاكها وتركت الدول الاستعمارية تنتهب من هذه الأملاك ما تشاء ، كما عجزت عن حماية مصر من الاحتلال البريطاني ، وكان من ترددها ما مكن له منذ البداية ، وقد رفضت العرض الذي تقدمت به بريطانيا عام ١٨٨٧ للجلاء عن مصر (١) ،

<sup>(</sup>١) عرضت الحكومة البريطانية عام ١٨٨٧ الدخول في مفاوضات لتحديد تاريخ الجلاء عن مصر وشروطه وكانت حكومة المحافظين برئاسة د سالسبيرى » التي خلفت حكومة الأحراد في الحكمراغبة في ازالة ما تركه الاحتلال البريطاني من توثر في علاقات

أيضا للواقع القريب من انتظار اعداد المصريين للاعتماد على أنفسهم فى نيل الاستقلال ، وهو ما أدركه لطفى السيد حين قعد عن تحقيق الفكرة التي آمن بها من قبل.

ولم يكن لطفى السيد زعيما شعبيا ولم يتصد طوال عمره للجماهير، وحين تصدى لها فى معركة انتخابات الجمعية التشريعية باء بالفشل وغلبه فيها رجل من صغار الأعيان لا يقاس اليه فى الثروة أو الذكر وبعد الصيت ولا يدنو منه ثقافة أو فكرا، وكل ما كان يتسلح به ذكاء ريفى بسيط والتصاق بالجماهير التصاق الأنداد ، وهو ما كان يعوز لطفى السيد، فعلى الرغم من الأنداد ، وهو ما كان يعوز لطفى السيد، فعلى الرغم من اليه الفيلسوف ظل بعيدا عن الجماهير ، يطل عليها من عل ويخاطبها اليه الفيلسوف ظل بعيدا عن الجماهير ، يطل عليها من عل ويخاطبها بلغة لا تدركها تماما ان لم تبهم عليها تماما ، والجماهير لا تستهويها لغة العقل والمنطق كما تستهويها لغة القلب والوجدان ، وهى اللغة التى غزا بها مصطفى كامل قلوب المصريين وأفئدتهم فاكتسحت دعوته كل دعوة أخرى أمامها .

وهؤلاء الأعيان مبن ألفوا معه حزب الأمة عام ١٩٠٧ ، أين كانوا من قبل ? فاننا لا نرى لهم يدا في حركة مضطفى كامل ولا نحس لهم دبيبا في الحركة الوطنية » ولم يصدروا عن بادرة توحى بأن لهم حتى اتجاها وطنيا معينا وكل ما قيل عنهم انهم يؤيدون الاحتلال راضون عنه غاية الرضى . وكان هناك ما يؤيد هذا الرضى فقد اتسعت مصالحهم ونمت ثرواتهم في ظل الاحتلال ، وحد الاحتلال من سلطة الخديو التي يخشونها واستبداده الذي

لذلك بقى الخاصة من الأعيان والمثقفين بعيدين عن الحركة الوطنية ، فأما الأعيان فلا يستهويهم تأييد الخديو للحركة الوطنية ولا تستهويهم ملاحاة الاحتلال ملاحاة تصل الى العنف الذي يفقدهم عطفه ، وقد يجر عليهم مضرة لا يجدون عنها عوضا لدى السلطة التي تحكم بعد الجلاء » وأما المثقفون فكانوا أكثر من غيرهم فهما لأساليب السياسة الأوربية وما كانوا يؤمنون بجدوى الاعتماد في تحقيق الجلاء عليها ، كما كانوا أكثر وعيا لمعتى الاستقلال المجرد من التبعية والسيادة وان كانت التبعية لدولة الخلافة أو التسليم بسيادة خليفة المسلمين .

فلما وقع حادث طابا وتحطم على صخرته آخر أمل يعقده الوطنيون على دولة الظلافة ، أدرك لطفى السيد أن الوقت قد حان للاعلان عن فكرته التى آمن بها من قبل والتى قعد عنها لا يصدر بها الى الرأى العام قرابة عشر سنوات ، فكان هـــذا الحديث بينه وبين محمد محمود ، وكان التفكير فى اصـــدار جريدة يصدرون فيها عن رأيهم ، وكان الاجتماع الذى دعا اليه «بالكونتنتال» حيث وضعت الخطة التى يسيرون عليها «والمبادىء التى تقوم عليها جريدة مستقلة غــير متصـلة بسراى الخديو ولا بالوكالة الربطانية » (۱)

ويقول لطفى السيد « أننا أخذنا نسعى فى اقناع أصدقائمنا ومعارفنا من أعيان البلاد » وألفنا فى بيت « محمود باشا سليمان » شركة الجريدة وانتخبت أنا مديرا لها ورئيسا لتحريرها لمدة

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ٥٤ .

الحكم يحول دون استبداد الحاكم بهم والغض من نفوذهم والافتئات على مصالحهم ، وقد تنكروا من قبل للحركة العرابية وسارعوا الى تأييد الاحتلال حماية لهذه المصالح ، بل كان فيهم من قارف الخيانة الوطنية فى سبيل ذلك «كسلطان باشا» وكان فيهم من غالى فى تقربه من الاحتلال وكسب وده فى أول أيامه حين دعا محمد سلطان باشا ومحمد بك السيوف ( باشا ) الى تقديم هدايا فاخرة الى قواد جيش الاحتلال بعد احتلال القاهرة وساركهم فى تلك المداهنة محمد بك الشواربى ( باشا ) وعبد الشهيد افندى بطرس ، وعبد السلام بك المويلحى ( باشا ) ومحمود بك سليمان ( باشا ) . كما ذكرنا من قبل .

وقد وقف هؤلاء الأعيان الى جانب الاحتلال يؤيدونه فعلاه ونأوا عن الحركة الوطنية وأغفلوا الاهتمام بالمسائل العامة الاما يتصل بمصالحهم ، وحين خيل اليهم أنهم كونوا حزبا سياسيا هو دون شك أول الأحزاب السياسية فى مصر ، فشلوا من حيث الجوهر وان نجحوا من حيث الشكل حين انتظمت صفوفهم هيئة واحدة فقد « بقى عملهم مقصورا فى دائرة نفوذ الأعيان فى بلاهم أو فى الهيئات العامة التى اشتركوا فيها » (١) وعجزوا عن أن يتحولوا الى حزب سياسى قومى .

وكان المثقفون الا نفراً قليلا كآبائهم الأعيان — فقد كانوا فى الغالب من أبناء الأعيان القادرين على نفقات التعليم — بعيدين عن الحركة الوطنية 4 اذ طوتهم الوظائف الحكومية فنات بهم عن

<sup>(</sup>۱) الصدر السابق ص ۲۸ .

والجمود ومن نما نحوهم من غمار العامة . أما لطفى السيد فقد كان مفكرا قبل أن يكون صحفيا ، وكان صاحب دعــوة ومذهب قبل أن يكون سياسيا ، ونجح في أن يصل بفكره الى خاصـــة المثقفين ، وأن يكون صــاحب مدرسة سياسية قدر لها من بغد أن تقرر مصير ثورة سنة ١٩١٩، ولكنه لم ينجح في أن يكون سياسيا عمليا ولم ينجح رجال حزب الأمة في أن يكونوا حزبا قوميا . أما مصطفى كامل فقد كانت الخطابة والصحافة وسيلتاه لكفاح سياسي محدد المعالم واضح الاتجاهات والأهداف وكان له نشاط في المحافل الدولية لم يكن لمصرى مثله من بعد ومن قبل ، وغدا عنوانا لحركة ايجابية فعالة استهوت الجماهير ونفذت الى وجدان الأمة دون أن يستند الى حزب أو هيئة ، فقد كانت الأمة كلها ما عدا الخاصة من الأعيان وبعض المفكرين من ورائه وكانت حزبا واحدا اجتمع تحت لوائه ، وكان الحزب الوطني حقيقة في ضمائرهم قبل أن يكون حقيقة قائمة وقبل أن يتكون فعلا في ديسمبر عام ١٩٠٧ ، وكان كرومر يشير اليهم دائما بأنهم « أولئك الذين اقتحلوا لقب الحرب الوطني ».

ويقال ان فكرة اصدار صحيفة تنطق بلسان تلك الجماعة من أعيان الأمة لم تكن جديدة عليهم فقد فكروا فيها عام ١٩٠٣ (١) ووان لم يقوموا بما فكروا فيه ، ولعلها كانت فكرة عرضت لبعضهم أو أوحى بها اليهم الشيخ محمد عبده ، ثم أهملوها وان ظلت

<sup>(</sup>۱) الشعب عدد ۱۳۶ في ۲۲ مايو ۱۹۱۲ .

وفرنسا لا يهمها من أمر مصر الا أن تفوز بها لنفسها دون انجلترا ، أو تساوم بها على غنم استعمارى فى منطقة أخرى ، وقد أهملت المسألة المصرية برمتها بعد أن ظفرت ببغيتها فى الاتفاق الودى عام ١٩٠٤ .

ولم يكن الاستقلال ليكتمل فى نظر تلك الطائفة من المثقفين مالم يستند الى الدستور والحكم النيابى الذى يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويحمى الأمة من استبداد الحاكم.

انجلترا بالدولة العثمانية وفرنسا . ولعلها كانت ترجو تصحيح مركزها في مصر وأضفى عليه صفة شرعيسة ولو ضحت باحتلالها للبلاد ، فأرسلت بعثة « درمند ولف » لمفاوضة الباب العالى في هذا الشأن ، واتفق الطرفان بعد مفاوضات جرت في انقاهرة والأستانة في مايو سنة ١٨٨٧ على جلاء القوات البريطانية عن مصر بعد ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على الاتفاق ، على أن تؤجل هذا الجلاء اذا ما ظهر خطر داخلى أو خارجي يهدد أمن البلاد وسلمتها ، ونص الاتفاق على حق كل من الدولتين في احتلال البلاد اذا ما دهمها أي خطر على أن تجلو بعد زواله كما نص على أن يطلب الى باقي الدول بعد اقرار الحكومتين للاتفاق أن تنضم اليه مع ضمان حيدة الأراضي الصريه وسلامتها .

وما أن وصل الاتفاق الى علم الدول حتى عارضته كل من روسيا وفرنسا واحتجتا لدى الباب العالى وأكد السغير الروسى اعتراضه بان الاتفاق تضحية بحقوق السلطان والنزول عنها دون مقابل لانجلترا ورأت فرنسا أن الاتفاق يكسب انجلترا من الحقوق الشرعية في البلاد ما تصبح بها شريكة لتركيا في مصر وجعلت الدولتان تشددان في الضغط على السلطان حتى رفض الاتفاق بعد أن أقره مندوبه .

وهكذا ضيعت السلطه العثمانية فرصة ذهبية على مصر . أنظر السياسة والاستراتيجية في الشرق الأوسط للمؤلف ص ٢١٧ .

كثيرة رضاء مساهمي شركة الجريدة وأعضاء الحــزب الذي تكون منهم .

وبقيت الجريدة تمثل فكرة ودعوة وبقى رجال الحزب داخل الدائرة التى أغلقوها على أنفسهم من رعاية مصالحهم الخاصة والعناية بكل ما يتصل بنفوذهم وكيانهم الطبقى .

ولا نعتقد ان محاولة تركيا اقتطاع جزء من الأملاك المصرية كان مما يهم طبقة الأعيان أو يعنيهم كثيرا ، فان تركيا ما زالت دولة الخلافة وللخلافة جلالها وقداستها في نفوس المسلمين ، وما زالت صاحبة السيادة على مصر ، ولا ينكر سيادتها الا من ينكر ولاءه للخلافة ٥ وقد ينكر المصريون كغيرهم من المسلمين عربا أو غير عرب الولاء لتركيا كدولة علمانية ، أما وهي دولة الخلافة فان الولاء ينبعث عن عاطفة دينية بقيت قوية الأثر في نفوس المصريين وغيرهم بالرغم مما انتاب تركيا من الوهن وسوء الادارة وما اتسم به حكمها من عنت واستبداد ، ولا ينم هـذا الاتجاه — اذا أفترضنا انه اتجاه الأعيان — الا عن نزعة قومية لا نعتقد انهم أدركوها بالمعنى الذي أراده لطفي السيد وصدر به عنه . وليس هناك ما ينم عن اتجاه الأعيان من محاولة تركيا اقتطاع جزء من الأراضي المصرية ، ولا نجد في افتتاحية الجريدة التي كتبها لطفى السيد عن « أغراضها ومبادئها » ما ينم عن رأى في هذا الأمر ، مما يحملنا على الاعتقاد بأن حديث طابا لم يكن مما دار بين الأعيان وان تناوله خاصة المثقفين ممن اشتركوا معهم فى اصدار الجريدة ، واذا افترضنا أنه دار وكان للأعيان رأى فيه

عشر سنوات ، وكان رئيس الشركة محمود باشا سليمان ووكيلها حسن باشا عبد الرازق الكبير » .

ويبدو من هذا أنهم لم يفكروا فى انشاء حزب سياسى أو القيام بحركة ذات هدف محدد مما ما يدور فى أذهانهم على الأقل ، وكل ما عملوا له أن يخاطبوا الرأى العام ويتجهوا اليه بأفكارهم ومبادئهم الجديدة ، وإذا قيل ان الحركة الوطنية لم تتعد هذا الاطار من الكتابة والخطابة والاتجاه بهما الى الرأى العام حتى عده بعض المؤرخين طورا مستقلا من أطوار الحركة الوطنية اتسم بهذا الأسلوب من الكفاح الوطنى ودعوه لهذا الوطنية اتسم بهذا الأسلوب من الكفاح الوطنى ودعوه لهذا وان صدق على لطفى السيد والشيخ على يوسف صاحب المؤيد ومؤسس «حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية » ، فقد وقف الاثنان عند الكتابة الصحفية وكان الشيخ على يوسف صحفيا قبل أن يكون مؤسس حزب » ونجح فى ميدان الصحافة حتى غدا المؤيد من أوسع الصحف انتشارا ، ولم يصب نجاحا فى ميدان الحزبية فلم يضم اليه غير عدد قليل من دعاة الرجعية ميدان الحزبية فلم يضم اليه غير عدد قليل من دعاة الرجعية

<sup>(</sup>۱) نعتقد أن استاذنا الدكتور عبد اللطيف حمزة هو أول من قال بهذه التسمية وآن نسبها الى المؤرخين ، فقد قسم الحركة الوطنية الى ثلاثة اطوار : الطور الصحفى ، والطور الذى اقترن بثورة الجيش بورة سنة ۱۹۱۹ والمفاوضات ، والطور الذى اقترن بثورة الجيش وزوال الملكية وجلاء الانجليز \_ انظر خطاب الدكتور حمزه فى مهرجان الدكرى الأولى لوفاة احمد لطفى السيد الذى اقامته محافظة المنصورة فى مارس ١٩٦٣ لمناسبة مرور العام الأول على وفاته .

وحددت الجريدة خطتها « بالاعتدال الصريح » ، وأهدافها بأنها « أرشاد الأمة المصرية الى أسباب الرقى الصحيح والحض على الأخذ بها واخلاص النصح للحكومة والأمة بتبيين ما هو

\_ عطية . سالم سالم خربوس بك . ساويرس بك ميخسائيل . سعيد بك عبد المسيح . سلطان بك محمود . سليمان بك أحمد أباظة . سيف النصر باشا محمد الريدى . شاكر بك غزالي . صالح أفندى زكى . طلبه باشا سعودى . عبد الحميد بك السيوفي . عبد آلخالق بك ثروت . عبد الرحمن بك السيد نصير . عبد الرحمن بك النميس ، الشيخ عبد الرحيم الدمرداش ، عبد العزيز بك فهمى . عبد المجيد بك أبو نصير . عبد الواحد بك الطوبي . عثمان بك سليط . الخواجة عزيز حنا صالح نسيم . على بك أبو الفتوح . على شعراوي باشا . على بك طراف . عمسر بك سلطان . الخواجة فخرى عبد النور . قطب بك قرشي . محمد بك أبو نافع . محمد بك أحمد حماد . محمد بك الأتربي . محمد بك الحفني الطرزي واخيه . محمد بك الحناوي . محمد بك الشريعي. محمد بك الشريف . محمد بك الشندويلي . محمد بك المليجي . محمد بك تمام . محمد بك توفيق شهاب الدين . محمد بك حجازي . محمد بك صادق أباظة . محمد طلعت بك حرب . محمد بك عثمان أباظه . محمد بك علوى الجزاز . محمد فواد بك الشناوي . محمد لبيب بك محمود . محمد متولى بك . محمد محب باشا . محمد بك محمد عبد الله . محمد بك محمود خير . محمد بك موسى . محمود بك أبو النصر . محمد أبو حسين باشاً . محمود بك شوشه . محمود بك عبد الغفار . محيى الدين بك فؤاد . مصطفى بك خليل . مصطفى بك رشيد . مصطفى أفندى عمر . مصطفى بك كامل الغمراوى . مقار عبد الشهيد باشا . مهران بك خلاف . مهران بك محمد . ناشد أفندى حنا . همام حمادی باشا . يوسف بك جعفر ؟

وقد راجعنا هذه الأسماء على ملف الجريدة بادارة المطبوعات فوجدناها مسجلة باللغة الفرنسية دون أى خسلاف بينها وبين ما ذكرته الجريدة .

قابعة فى ضمائرهم حتى أسفروا عنها عام ١٩٠٧ . ولا يحملنا على هذا الظن الا ما جاء عنهم على لسان كرومر فى مجال المقارنة بينهم وبين « أولئك الذين انتحلوا لقب الحزب الوطنى » من أنهم « فئة صغيرة متزايدة من المصريين الذين لم يسمع غير القليل عنهم ، فرجال هذه الفئة يستحقون ذلك اللقب قدر ما يستحقه مناظروهم الذين يختلفون عنهم فى آرائهم وأفعالهم ، وهم رجال الحزب الذين أسميهم حبا فى الاختصار أتباع المرحوم المفتى السابق الشيخ محمد عبده » (١) .

وسواء كانت الفكرة قديمة مما لا ينكره لطفى السيد (٢) ، أو وليدة حادث طابا ، فان هذا لا ينفى ان لطفى السيد هو الذى بعثها الى الوجود ودعا اليها وعمل على تنفيذها بعد حادث طابا . وبهذا الأسلوب السائد حينذاك من الكتابة والخطابة فحسب ، فلم يفكروا فى خطة للكفاح الوطنى أبو حتى فى تكوين حزب يمكن أن ينم عن تنظيم سياسى من نوع معين ، وحين فكروا فى تحويل شركة الجريدة الى حزب سياسى (٣) عجزوا عن أن يكونوا حزبا بالمعنى القومى والسياسى للحزبية ، وبقيت الجريدة كما كانت قبل تكوين الحزب صحيفة للتنوير والترشيد تحمل لواء دعوة فكرية وسياسية يصدر بها محررها ولا تنال فى أحيان

۱۱) کرومر : تقریر ۱۹۰۱ ص ۱۵ ، ۱۲ .

<sup>(</sup>٢) الجريدة عدد ٢٦٧ في ٢٦ يناير ١٩٠٨ .

<sup>(</sup>٣) أعلنت شركة الجريدة في اجتماع عقدته جمعيتها العمومية في ٢١ سبتمبر ١٩١٤ أنها حزب سياسي وأن اسمه د حزب الأمة »

«مرسومة بأدق مماذكر نابيا نافى المادة الثالثة من قانون الشركة و نصها»: « الجريدة مصرية بحتة عرضها الدفاع عن الصوالح المصرية على اختلاف أنواعها بارشاد الأمة بأسرها الى منافعها الحيوية الصحيحة ونشر ما فيه فائدة مادية أو أدبية ، ونفد كل عمل له مساس من أي جهة كانت بتلك المنافع والصوالح سواء كان ذلك العمل عاما أو خاصا ، مهما كان مصدره ، ومهما كانت صفة القائم أو الآمر به ، وبيان صالح ذلك العمل من فاسده ، وقول الحق في الحالتين حتى بهذا يتكون رأى عام قائم على أساس متين من صدق النظر وحسن التفكير يقول قوله بلسانها ولا تنطق هي الا عنه ليتأيد حينئذ جانب المنفعة للأمة كلها ، ويصل هذا الصوت الصادر من نظر مجرد من كل غرض الى الهيئة الحاكمة فيحل محل الثقة منها ، وتتضافر الهيئتان على خدمة تلك الصوالح والمنافع لا فرق في ذلك بين الأديان ولا تمييز بين الأجناس ، هذا مع نبذ الشخصيات وعدم الخوض في المنازعات الدينية المحضة، وأن لا تستأجر في غرض ، وأن لا تستخدم لأحد مع التزام الاعتدال في جميع الأحوال » .

وعاشت الجريدة سبع سنوات وبضعة أشهر يديرها ويحررها لطفى السيد وحين هجرها لم تعش طويلا اذ احتجبت عن الصدور في أول يوليه عام ١٩١٥ (١) ٤ وكان قد ترك تحسريرها في

<sup>(</sup>۱) كان آخر الأعداد التي صدرت من الجريدة العدد ٢٥٣٤ بتاريخ ٣٠ يونية ١٩١٥ ، وفي ١٨ اغسطس من العسام المذكور بيعت أدواتها ومطبعتها في مزاد علني ورست الماكينة الكبرى من مطبعتها على جبرائيل بك تقلا صاحب جريدة الأهرام .

فان هذا الرأى لم يكن ليصدم ولاءهم للظلافة أو علاقاتهم الودية بالوكالة البريطانية أو نفاقهم للخديو بالرغم من كراهيتهم لاستبداد الخديوية وخوفهم من أن تؤكد الدولة العثمانية اذا انتهت اليها أمور مصر ثانية به استبداد الخديوية وحكمها المطلق وأيا كان رأى الأعيان من حادث طابا فقد تكونت شركة الجريدة من مائة وثلاثة عشر عضوا يمثلون جل أعيان القطر المصرى وخاصة مثقفيه به وبعد ستة أشهر صدر أول عدد من أعدادها في به مارس سنة ١٩٠٧ . مصدرا بافتتاحية كتبها لطفى بخطة الجريدة وأهدافها وذيلها بأسماء الأعضاء الذين ساهموا في انشائها (١) .

<sup>(</sup>۱) أسماء مساهمى شركة الجريدة نقلا عن العدد الأول: صاحب العطوفة محمود سليمان باشا رئيس الشركة وصاحب السعادة حسن عبد الرازق باشا نائب الرئيس وأصحاب السعادة والعزة الأعضاء:

ابراهيم بك رمزى . ابراهيم سعيد باشا . ابراهيم بك عبد الهال . ابراهيم عبده باشا . ابراهيم مراد باشا . أبو زيد بك على . احمد بك الهلالى . أحمد بك حبيب . أحمد رفعت باشا . احمد بك عبد الرازق . أحمد بك عفيغى . أحمد لم أفندى على الدمنهورى . أحمد بك فتحى زغلول . أحمد لطفى السيد . أحمد بك محمود . أحمد يحيى باشا . أدريس بك راغب . أديب بك وهبه يوسف . السيد بك أبو حسين . السيد بك أبو على . السيد حسن بك الطروبى . السيد على بك الرفاعى . أمين بك محمد العارف . الخواجة اندراوس بشارة . باسيلى تادرس باشا . بسيونى بك الخطيب . الخواجات بشرى وسينوت حنا . تمام بك كساب . حسين بك صبرى . حسن بك عبد القادر جمجوم . كساب . حسين بك عابدين . حمد بك الباسل . الخواجة حسن بك عابدين . حمد بك الباسل . الخواجة حنا صبرى . حمد بك الباسل . الخواجة حنا صالح سليم . خالد بك الحلين . حمد بك الباسل . الخواجة حنا صالح سليم . خالد بك الحلين . حمد بك الباسل . الخواجة حنا صالح سليم . خالد بك لطفى . راغب بك عطية . رضوان بك

فى أن يستهوى الجماهير اليه قد حملت وزرة الجريدة ومحررها به وحين يئس رجال الحزب من تحقيق خطتهم انفضوا عنها وصدوا عن تمويلها وانفضوا هم بدورهم كل الى حاله ومصالحه ، وانتهى حزب الأمة فى هدوء لم يحس به أحد ، وانتهت الجريدة وسطحسرة النابهين والمثقفين من تلامذة لطفى السيد ، ولم يكن فيما انتواه لطفى السيد من هجر السياسة بعد أن يئس من تحقيق مطلبه فى الاستقلال حين سعى اليه لدى الانجليز ولدى المسئولين المصريين فى أوليات الحرب العالمية الأولى كما يقول فى « قصة حياتى » ، ما يتعارض وما انتهى اليه حزب الأمة نفسه حين انفض أصحابه عن السياسة وصدوا عن تمويل الجريدة ، ولم يعد أمام الطفى السيد حين قر قراره على هجر السياسة الا أن يقدم استقالته من الجريدة ويهجرها هى الأخرى .

فاذا كان ثمة خلاف بين بعض أعضاء حزب الأمة ولطفى السيد فانه الخلاف الذى تقع فيه الجماعة من الجماعات حين تفشل فى أمر ما فيبرر كل فريق منها فشله بفشل غيره . أما ما حدث قبل ذلك من معارضة بعض أعضاء الحزب للطفى السيد فلم يكن من قبيل الخلاف فى الرأى بل صدر عن الهوى مدفوعا برغبة الخديو فى أقصاء لطفى السيد عن تحرير الجريدة وهو اللسان الناطق باسم حزب الأمة ه فاذا أقصى عن مكانه لم يعد للحزب وجود فعلى وفقد لطفى السيد منبره الذى يخاطب منه الجماهير ه فقد كان الخديو ممن يعلمون حقا أن تأثير حزب الأمة هو فى تأثير لطفى

خير وأولى » ثم قالت « لا يكون أهل الوطن الواحد أمة الا اذا ضاقت دائرة الفروق بين أفرادها واتسعت دائرة المشابهات بينهم ، وان أظهر المشابهات في حال الأمة السياسي هو التشابه في الرأى بين الأفراد وهذا ما يسمونه بالرأى العام ».

« والناس بطبائعهم أشتات فى الرأى كما قيل ( للناس عدد رءوسهم آراء ) وهم فى البلاد الحديثة العهد بالرقى ينصرف كل منهم غالبا عن التفكير فى الأمور العامة الى تدبير حياته الخاصة حتى ترشدهم الصحف كل يوم الى أن لهم فوق وجودهم الخاص وجودا عاما هو غير الأول 4 وان لهذا الوجود العام كمالا يجب أن يرقى اليه بعمل الأفراد » .

وتخلص الافتتاحية من هذا العرض المنطقى للمقدمات التى أوردتها الى عدة تتائج ومن ثم الى حكم تقرره.

فأما النتائج فهى أن الأرشاد أدعى الى تقريب الآراء المتباينة مما يؤدى الى تكوين الرأى العام ، والصحافة اليومية هى « الآلة الكبرى للارشاد والرقابة » ، والصحافة أقوم سبيلا اذا انتقلت من يد الفرد الى أيدى الجماعة « لأن الجمع المتضامنين أحكم من الفرد أمرا وأثبت رأيا وآمن هوى وأعسر على عواصف الأيام متقلبا » .

وأما الحكم الذي تقرره فهو أن أولى الجماعات قياما بذلك ، هم « جماعة أولى الرأى وهم الذين نبهوا ذكرا بعلو المنصب أو بالعلم أو الفضل » .

ويستطرد الطُّفي السيد في الافتتاحية فيقول ان خطة الجريدة

« تأجيل الدعوى الى أجل غير مسمى » . وانتهت القضية عند هذا الحد (١) .

```
(۱) نشرت الجريدة في ٥ مايو ١٩٠٩ عريضة الدعوى التي أقيمت ضدها متضمنة أسماء المدعين وهي كما جاءت فيها:

١ ــ الخواجة اندراوس بشارة صاحب ملك ، رعية الحكومة الإيطالية . قاطن بالقاهرة .
```

٢ \_ الخواجة فخرى عبد النور . صاحب ملك ، رعيـة الحكومة الألمانية . قاطن بحرجا .

٣ ـ باسيلي بك تادرس .

} \_ مقار باشا عبد الشميد .

ه \_ أحمد باشا رفعت .

٦ ـ محمد شريعي باشا .

٧ \_ محمد بك عثمان أباظه .

٨ \_ ناشد بك حنا،

٩ \_ تم\_ام بك كساب ٩

١٠ \_ محمد بك موسى .

١١ \_ حسن بك جمحوم .

وجميع المذكورة أسماؤهم من نمرة ٣ الى ١١ أصحاب املاك قاطنون بالقاهرة ومن رعايا الحكومة المحلية .

١٢ \_ أمين باشا الشمسي .

١٣ \_ محمد بك صادق أباظه .

١٤ \_ سليمان بك أحمد أباظه .

١٥ \_ محمود باشا أبو حسين .

١٦ - السيد باشا أبو حسين .

والثلاثة من ١٣ الى ١٤ اصحاب أملاك قاطنون بالزقازيق من رعايا الحكومة المحلية ونمرة ١٥ و ١٦ من اصصحاب الأملاك من كفر ربيع من رعايا الحكومة المحلية .

١٧ ـ همام باشا حمادي .

١٨ ــ أمين بك العارف .

نمرة ١٧ و ١٨ من أصحاب الأملاك من رعايا الحكومة المحلية بسوهاج .

سبتمبر ١٩١٤ وأن ظلت تحمل اسمه كمدير للتحرير حتى ٢٠ نوفمبر ١٩١٤ ، اذ صدرت بعد ذلك خالية من اسمه ولم يشأ عبد الحميد حمدى الذى قام على تحريرها من بعده أن يضع اسمه فى المكان الذى خلا باستقالة لطفى السيد .

وكانت أعواما حافلة فى تاريخ مصر ٤ وكان للطفى السيد رأى فى كل حدث من أحداثها ٤ ولم يجد الأعيان فى آراء لطفى السيد ما يتعارض ومصالحهم التى اجتمعوا من أجلها فى هيئة شركة تصدر صحيفة تكون لسانا لهم ٤ وحين تحولت الشركة الى حزب سياسى له خطته وأهدافه لم تفترق عما أعلنته الجريدة من خطتها وأهدافها حين صدورها ٤ بل اننا لنحس أسلوب لطفى السيد وتفكيره فى الخطاب الذى ألقاه حسن باشا عبد الرازق فى اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجريدة فى سبتمبر عام ١٩٠٧ والذى أعلن فيه قيام «حزب الأمة » .

وحين وقع ما يشبه الخلاف بين لطفى السيد وأعضاء حزب الأمة فى أخريات أيام الجريدة لم يكن خلافا على الرأى بقدر ما كان خلافا على الخطة ، فقد اتهم لطفى السيد بأنه لم ينجح فى جذب الجمهور الى مبادىء حزب الأمة وان فلسفته ومبادئه وآراءه السياسية لم تجد لها صدى فى الرأى العام ، وانه فضلا عن ذلك غير قادر على ادارة الجريدة مما جرها الى الافلاس وحملها تلك الخسائر الباهظة (١) ، ويبدو أن فشل حزب الأمة

<sup>(</sup>١) تقرير سرى باللغة الانجليزية في ملف الجريدة رقم ١٩٠٧/٧ بادارة المطبوعات عن استقالة لطفى السيد من الجريدة .

الحزب يحددون اتجاهاتهم بمصالحهم وتفوذهم كان هو يحدد اتجاهه وفقا لمبدأ يؤمن به وعقيدة يدين بها ، فالدستور فى نظر حزبه وسيلة للمشاركة فى الحكم ، والدستور فى نظره ضمان للحرية وتحقيق للديمقراطية ، والفرق بين الاتجاهين أن الديمقراطية بالنسبة لحزبه وسيلة وبالنسبة له غاية ، ومن الطبيعى أن تثبت الغاية على المبدأ والعقيدة ، وتتغير الوسيلة بتغير الهدف والمصلحة . ولم يكن جيله لينشد غير التقدم والارتقاء ، فأن اهتدى اليهما فى اليسير دون العسير من الوسائل وفى العاطفة التى تستهويه دون المنطق الذى يؤوده ادراكه ، فما كان لينكر فى غده ما اهتدى اليه الرواد السابقون فى أمسه وان ألكره حينذاك ، وما ينكره الآلانه يحذر التغيير ويخشى الفكرة الجديدة حتى تستقيم له ويدرك جدواها فيؤمن بها ويتبناها .

وكان موقف لطفى السيد من أحداث عصره متسقا مع وجدانه وارادة عصره اومصالح طبقته ، وان خالف رأى المجموع ، وان وجد البعض فيه خراوجا على المألوف ، فما كان لأحد مهما خالفه الرأى ، ليجد فيما يقول شذوذا على المنطق أو افتئاتا على الحقيقة أو مجافاة للصالح العام أو المصلحة الوطنية .

ويبدو ذلك جليا في موقفه من استقالة كراومر لا أو عزله — كما قيل على لسان الصحف الوطنية — دون أى موقف آخر من مواقف حياته في تلك الفترة التي عاشها حزب الأمة ، فقد كان لرجال حزب الأمة صلات ود مع كرومر ، لعله الود الذي تقتضيه المصلحة ، أو تقتضيه جفوتهم للخديوية والخوف من

السيد على الرأى العام بتلك الآراء التي تغضبه ولا يرضى عنها ومنها المطالبة بالدستور والحكم النيابي .

ومما يذكر فى هذا الصدد أن حافظ عوض وهو من رجال الخديو كان يصدر جريدة باسم « خيال الظل » نشرت أبياتا من الشعر ينسبها البعض الى الشاعر أحمد شوقى جاء فيها : مافى الجريدة من نرجيه سدوى

« لطفي » فردوه لنـــــــا وكلوها .

وقصة هذا الخلاف أن الخديو عن طريق بطانته أفلح فى اقناع بعض الشركاء عام ١٩٠٩ فى الخروج على شركة الجريدة وطلب حلها وأقاموا الدعوى بذلك أمام المحكمة المختلطة ، وأنابوا عنهم محامى الخاصة الخديوية ويقال انها هى التى قامت بنفقاتها أيضا ، وأنعم الخديو على المدعين بالرتب ، وكتب لطفى السيد مذكرة بذلك قدمها الى محامى الشركة .

ويقول لطفى السيد ان الأمير. حسين كامل كان رئيسا لمجلس شورى القوانين وقتذاك فدعاه اليه كما دعا أيضا محمود باشا سليمان وعلى شعراوى باشا وكانا من أعضاء المجلس وقال لهم الخديو:

- أنا لا أفهم أنكم ترفعون دعوى على خديو البلاد . ورد لطفي السيد بقوله :

— وأنا كذلك .. ولكن سمو الخديو هو الذي رفع علينا الدعوى .

وأخذ يسرد عليه حقيقة ذلك ، وتم الاتفاق بينهم وبحضور بطرس باشا غالى رئيس الحكومة على أن يطلب المدعون

الأمة المصرية الى أسباب الرقى الصحيح » 4 ولا يستطيع محرر الجريدة نفسه أن يميل مع الهوى أو يجور على القصد أو يتحيف على رجل لم يعد له فى شئون مصر أمر الا من قبيل النصيح لحكومته أو ابداء الرأى اذا عن له أن يبدى فى أمر مصر رأيا ه وكل ما يعنيه من أمره أن يستخلص العبرة الوطنية التى تفيد قومه من سياسته فى مصر ومن رحيله عنها 4 لذلك تصدر الجريدة ملحقا عن حياة كرومر وأعماله فى مصر فتقسمها الى قسمين ؛ أعمال مالية واقتصادية وأعمال سياسية .

ويستطرد لطفى السيد فى ذكر أعماله المالية والاقتصادية فيثنى عليه وينوه بما حققه لمصر من خير فى هذه الناحية ، ثم يتناول أعماله السياسية فيقول انه عمل كل ما فى وسعه « لارساخ قدم دولته فى وادى النيل » ويخلص من هذا العرض التاريخى الى النتيجة التى يرمى اليها وهى أنه « اذا نظرنا اليه بعين انجليزى فلا يسع الناظر سوى الثناء عليه ، اما اذا نظرنا اليه بالعين التى يجب على المصرى أن ينظر بها الى مصلحة وطنه ، فلا يمكننا أن نصوغ له شيئا من الثناء على عمله السياسى فى مصر ، فانه حرم مصر من حياة سياسية تطمح اليها كل أمة حية » . ثم يأخذ فى تعداد مثالبه من حرمانه الموظفين المصريين من حقوقهم والقائها فى أيدى الموظفين الانجليز » ومن اتهامه المصريين بالتعصب فى أيدى الموظفين الانجليز » ومن اتهامه المصريين بالتعصب فى أيدى الموظفين الانجليز » ومن اتهامه المصريين بالتعصب ومن خذلانه التعليم الصالح خذلانا يراه موافقا لمصلحة بريطانيا ومن خذلانه التعليم الصالح خذلانا يراه موافقا لمصلحة بريطانيا « لأن اللورد كان ينظر فى كل أمر الى مصلحة دولته قبل كل

وفيما عدا ذلك ظل لطفى السيد المعبر الحقيقي عن ارادة حزب الأمة من ناحية والناطق اللاشعوري من ناحية أخرى بارادة عصره مما لم يكن يعنى كثيرين من أعضاء الحزب الذين لا تعنيهم تلك الفلسفة - كما كانوا يسمونها - ما دامت لا تتعارض مع مصالحهم . ولم يجد هؤلاء الأعيان وغيرهم من المثقفين في الحزب ما يأخذونه على لطفى السيد في موقفه من أحداث تلك الفترة فلم يكن هناك ثمة فارق أو خلاف في الرأى بينه وبينهم حولها . ولم يكن هناك تناقض بين الناحيتين لا في وجدان لطفي السيد ولاً في وجدان جيله ، فمن ناحية لطفي السيد لم يكن في فلسفته وأفكاره ما يناقض اتجاهه في تأييد حزبه ، فانه قبل كل شيء أحد أفراد تلك الطبقة التي يتكون منها الحزب الذي يمثله وينطق بلسانه ۵ وما كانت فلسفته وأفكاره وأن اتسمت بطابع التجديد الا تأييدا لاتجاهات حزبه ، واتجاهات الطبقة التي ينتمي اليها ومصالحها ، فاذا كان ثمة فارق فهو الفارق بين العرض والجوهم أو بين المصلحة والعقيدة أو الرغبة والمبدأ ، فبينما كان رجال

١٩ - سيف النصر باشا محمد .

٢٠ \_ مهرّان خلافٌ بآشا . ١٩ و ٢٠ من أصحاب الأملاك من رعايا الحكومة المحلية بملوى .

٢١ - عبد الرحمن بك نصير (جمجرة شرقية) .

٢٢ - سيد بك حسن الطروبي (منيا القمح شرقية). ٢٢ - سالم بك خربوش (شبلنجة شرقية).

٢٤ ــ محمد بك صنصو عمدة كفر العمر منوفية ( وعلقت الجريدة على هذا الاسم بقولها هكذا ورد في عريضة الدعوى ) . ٢٥ ـ مصطفى بأشا خليل ( فاقوس غربية ) .

للمصريين مثلا بالقدوة الصالحة للخدمة الوطنية ، وأن يضع أمام الانجليز الفائدة التي يجنونها من التعاون مع المصريين وكسب ودهم .

ويحمل لطفى السيد على الذين يضخمون من أسباب استقالة كرومر أو عزله ويرون قيها تغييرا فى خطة السياسة البريطانية نحو مصر فيقول ان الذين يدعون ذلك « لا يقولون بأن الوزارة الانكليزية قررت مبدأ جديدا للاحتلال غير مبدئه القديم فى أنه مرجع كل الأمور ، ولا يقولون بأن الوزارة الانكليزية كلفت العميد الجديد أن يترك مصر لسمو الأمير يتصرف فيها بما يشاء » العميد الجديد أن يترك مصر لسمو الأمير يتصرف فيها بما يشاء » ثم يقول ان ليس فى الأمر شيئا الا أن « انكليزيا يخلف انكليزيا » ، ومعنى ذلك أن علاقة مصر ببريطانيا يجب ألا تقوم على اعتبار شخصى ، بل على مبادىء محددة واضحة تنشد مصلحة مصر ، فليس مما يسر له المصريون أن ينقل كرومر ليخلفه جورست فكلا الرجلين خادم لدولته وكلا الرجلين انجليزى أولا وأخيرا .

وتبقى الجريدة على خطة أصحابها فى مهادنة الاحتىلال فلا يشتط لطفى السيد فى الحملة على كرومر حين نشر تقريره الأخير عن مصر واتهم فيه الشرقيين عامة والمصريين خاصة بالغموض والتناقض حتى ليصعب تحديد مقاصدهم ومعرفة كنه أفكارهم كما اتهم المصريين بالتعصب الدينى وان الحركة الوطنية حركة الى الجامعة الاسلامية لله ويكتقى بتفنيد آرائه والرد عليها فيقول عن اتهام كرومر للمصريين بالغموض والتناقض وانهم راضون بنتائج الاحتلال دون الاحتلال ذاته له أن الاحتلال

استثارها بالسلطة اذا انفردت بالحكم ، ولعله الود الذي يقتضيه تنظيم العلاقة بين مصر وبريطانيا بما يحقق رغبة المصريين في الاستقلال ويضمن للانجليز مصالحهم في وادى النيال ، أو يقتضيه التعاون المشترك مع السلطة الفعلية لتحقيق الحكم الذاتي للمصريين والاشتراك في الحكم والقيام بحركة اصلاح عامة تتناول التعليم والزراعة والصناعة والتجارة فهي « المقدمات التي تنتج الاستقلال » وهي « أيضا أغراض يجب السعى اليها بادى ، الأمر » حتى اذا تحققت أمكن « الوصول بسهولة الى بغرض الأغراض ومناط الآمال وهو الاستقلال » (۱).

ولم يكن هذا الود نحو كرومر الا بوصفه مشلا للسلطة الفعلية القادرة وحدها على تحقيق الاصلاح والنهوض بالبلاد وتوسيع نطاق الحكم الذاتي 4 فاذا شيعته الصحف الوطنية فرحة أو شامتة في رحيله الأخير عن البلاد ، فما كان لهؤلاء الذين يرجون التعاون مع السلطة الفعلية أن يودعوه هذا الوداع الذي ودعته اياه الصحافة الوطنية وصحافة الخديو ، وما كان لجريدة حزب الأمة أن تحمل على كرومر عند رحيله وأقطاب الحزب ممن شاركوا في حفل وداعه وعلى رأسهم محمود باشا سليمان رئيس الحزب ، ولكنها لا تستطيع أن تكيل له آيات المدح والثناء الذي كالته له المقطم أو غيرها من صحف الاحتلال ، فإنها الذي كالته له المقطم أو غيرها من صحف الاحتلال ، فإنها ارشاد

<sup>(</sup>۱) من خطاب حسن باشا عبد الرازق في اجتماع تاليف حزب الأمة . الجريدة عدد ١٦٥ في ٢١ سيتمبر ١٩٠٧ .

دائما أن يعيد الحديث فيها فى كل مناسبة تعرض له حتى ولو لم يكن لها علاقة بالموضوع الذى يتناوله .

وليس ما يسميه كرومر تعصبا دينيا في الحقيقة الا نوعا من التبرم والقلق لحرمان الأمة من حقوقها الدستورية لأن الأمة « متى أبعدت عن ادارة حكومتها وجهلت مقاصد حكامها » أو ظهر لها منهم عين الاستئثار بالمنفعة دونها ، وحملها على ما تهوى وما لا تهوى من غير أن تستشار ، كل ذلك يدعوها الى أن تتبرم بحكومتها اذا كانت حكومة وطنية » فاذا كانت حكومة أجنبية يكون التبرم والمقاطعة من باب أولى » .

وأخيرا يُوجه لطفى السيد الحديث الى المعتمد البريطانى المجديد فهو لا يقصد كما قال فى مستهل مقاله التشهير بكرومر ، بل يرمى الى توجيه أنظار غورست الى دعوتهم وخطتهم ويمحضه النصح فتقول :

« وانا فى هذا المقام نمحض النصيحة لجناب السير غورست أن يعتمد فى معلوماته على كبراء الأمة الذين تربطهم به رابطة العمل بالضرورة ، وأن لا يسمع قول القائلين بأن فى الأمة المصرية تعصبا ، اذ الواقع أن تلك الأمة ليست كذلك ، كما أثبتنا بالدليل ، بل هى عطشى الى أن يعترف لها بوجود سياسى كأصغر الأمم ، ولا يكون هذا الاعتراف الا اذا أخذ الاحتلال فى أن يؤيد دعواه بأن يجعل لأفرادها الموظفين منها ارادة وحرية فى عملهم ، وأن يعطى الأمة شيئا من التداخل الجدى فى ادارة شـئونها

شيء: سنة الوطني الغيور على وطنه ». ثم يقول وكأنه يرسم للمعتمد البريطاني سبيل التعاون مع المصريين بما يحقق مصلحة مصر ومصلحة بلاده بأن اللورد كان في وسعه « أن يحصل لدولته على أكثر من الفوائد التي حصل عليها ، لو أنه صرف همته أيضا الى ولاء المصريين الذين وصف نفسه بأنه صديقهم ، ولو أنه وضع للتعليم العام قواعد تجعله منتجا مفيدا للأمة ، ودفع عن المعارف العمومية من كان يناهضها ، واعتمد في الاصلاح على أكفاء المصريين ، ورشحهم بحرية العمل الى حسن الادارة ، ورغب عن محو الجنسية المصرية العمل الى حسن الادارة ، حنسية دولية لمصر (۱) . لا شك أنه بذلك كان يكسب لدولته صداقة الأمة المصرية ، ولشخصه ثناء من المصريين يعادل ثناءهم عليه لعمله على نمو الحرية الشخصية واحترام الحق والمساواة عليه لعمله على نمو الحرية الشخصية واحترام الحق والمساواة بين طبقات الأمة » .

فاذا مدح لطفى السيد كرومر فلغاية ينشدها ، واذا حمل عليه فلغاية ينشدها أيضا ، مع المحافظة فى الحالين على روح الإنصاف والاعتدال التى تفيد منها الأمة أكثر مما تفيد من روح التجنى والمغالاة ، والغاية التى ينشدها كما نرى هى أن يضرب

<sup>(</sup>١) كان كرومر يرمى الى تكوين مجلس تشريعى يتكون من نواب من الأجانب المقيمين فى مصر تعين الحكومة بعضهم من موظفيها الأجانب وينتخب البعض الآخر ، ويقوم هذا المجلس بالنظر فى كل ما يتعلق بشئون الأجانب المقيمين فى مصر من سسن القوانين والتشريعات الى غير ذلك من الشئون القضائية ، تمهيدا الإلغاء الامتيازات الأجنبية وبهذه الوسميلة تستطيع بريطانيا أن تنفر د بشئون مصر .

وتزداد عنفا في الحملة عليه كلما عن له أن ينشر ما يسيء به الي مصر والمصريين ، فحين وقف في مجلس اللوردات في يوليـــة عام ١٩٠٨ يحمل على الرأى العام في مصر ، ويبدى ندمه على أنه ترك للصحافة المصرية من حرية التعبير ما جعلها توجه الرأى العام في مصر توجيها خاطئا ، ويقول ان تعليم الشعوب الشرقية تعليما عاليا من شأنه خلق القلاقل السياسية ، وان مبادىء الحرية التي سما بها الغرب لا يصح تطبيقها على الشرقيين فارغى الأدمغة من ملكة الابتكار ، ممتلئي القلوب بالتعصب الديني مفعمي الصدور برذائل نكران الجميل ٥ وحينئذ ينبرى له لطفي فيتناول نشأة الرأى العام في مصر منذ عهد اسماعيل ، وكيف كانت مطالبه يومذاك هي مطالبه اليوم من « التطلع الى الدستور وأن تكون خدمة بلدهم خالصة لهم دون الأجانب سيواء كانوا شراكسة أم انكليز » .. واذا كان لورد كرومر قد ترك للصحافة حريتها فلأن بعضها كان مشمولا بحمايته والبعض الآخر مشمول بحماية الخديو ومهما كان من ضعف الصحافة المصرية بسبب انحيازها الى جانب ذوى الأغراض ، الا أنها لم تخلق رأيا عاما كاذبا كما يدعى كرومر ، فليس هناك من يقولُ أن الرأى العام المصرى منحرف عن حقيقة مصلحة البلاد ، فاذا تقدت الصحافة الادارة الانكليزية وقالت أنها تقف في سبيل العلم والارتقاء العقلى المذهب لورد كرومر اذ كان يشحن ميزانية المسارف بمئات الألوف ثم يبنى بها مدارس بنفقات باهظة بعضها يقع على نفسه الداخلية ، ومتى حصل ذلك كسب الاحتلال صداقة المصريين واعترافهم الخالص ، وأصبح ودهم له لا يخفى ، ولا تغير وجهه الحوادث ، وانتبذ القلق بالتعصب الدينى الموهوم مكانا قصيا » . الا أن هذا الأسلوب الناعم فى مخاطبة الاحتلال سرعان ما تغير بتغير السياسة البريطانية فى مصر وانتهاجها سياسة جديدة هى التى عرفت « بسياسة الوفاق » وتذهب هذه السياسة الى ملاينة الخديو واطلاق يده فيما لا يمس مصالح الاحتلال من شئون مصر . ولقيت هذه السياسة من رضاء الخديو وترحيبه بها ما صرح به الى مكاتب « الديلى تلجراف » فى مايو وترحيبه بها ما صرح به الى مكاتب « الديلى تلجراف » فى مايو البريطانى لا يستطيع حكم مصر وحده » فانه مستعد للتعاون معه ، البريطانى لا يستطيع حكم مصر وحده » فانه مستعد للتعاون معه ، اللحتلال البريطانى خير من أى احتلال باحتلال ، وان

ولا يرضى حزب الأمة عن هذا الوفاق الجديد بين الخديو والمعتمد البريطانى ، فمن شأنه أن يضاعف من استبداد الخديو مما يقضى على طموح الأعيان الى المشاركة فى الحكم أو امكان التفاهم مع الاحتلال على مصلحة مصر ، وتشتد لهجة الجريدة ضد الاحتلال وتعنف فى نقد كرومر عندما أصدر كتابه « مصر الحديثة » فتتهمه بالجهل ، ويقول لطفى السيد فى حملته عليه وبأسلوبه المهذب « أن اللورد عالم بالقراءة والكتابة بحكم القانون ، ولا يصح أن يكون عالما بالشريعة الاسلامية بحكم القانون أيضا « وانه قد أساء الى نصبه وأساء الى العلم بذلك » » القانون أيضا « وانه قد أساء الى نصبه وأساء الى العلم بذلك » »

القوانين المصرية ٥ وتذكر له كيف عمل على تأليب أوربا على المصريين وكيف شوه الوطنية المصرية وعمل على تعطيلها « والقاء العقبات فى وجهها » وعلى عكس ما يدعى لم ينهض بالتعليم « ولم يكن يقصد من ورائه الا تخريج موظفين » .

ولم يكن لطفى السيد فى هذا الا ممثلا لحزبه عن ايمان حقيقى بسلامة الأهداف التى يسعى اليها ويعمل على تحقيقها ، والنهج الذى يسير عليه الحزب فى ذلك ، ولم تكن الملاينة فى البداية الا أملا فى تحقيق بعض الأمانى القومية ، وما كانت الملاينة فى نظرهم خضوعا أو استسلاما للانجليز ، وانما كانت من قبيل التسليم بالواقع الفعلى ، فطالما كان الانجليز يملكون القوة التى لا يقدر عليها المصريون ولا يستطيعون مواجهتها ، فلا بأس على المصرين من أن ينالوا عن طريق الملاينة ما يعز عليهم عن طريق القوة ، وطالما كان الانجليز يرفضون التسليم بكل الأمانى طريق القومية للمصريين ، فلا ضير عليهم من أن ينالوا بعضها مما لا يتعارض مع المصالح البريطانية ، ولا يرى الانجليز فى قبوله ضيرا عليهم ، ولا شك أن سبيل المعاندة — كما يقول لطفى السيد فى الجريدة — لا يشمر غير المعاندة .

ولكن الملاينة وان قامت على منطق الواقع الفعلى لا تشمر مع الانجليز ، فانهم بدورهم يراون أن منطق الواقع الفعلى يحملهم على ألا يفرطوا فيما يملكون من أمور مصر ما داموا لا يسلمون به قسرا ، وليست القوة المادية وحدها هى السبيل الى مواجهة الانجليز ، فان شعورهم وحده بأن مصالحهم تتعرض للخطر ، هو

قبل أن يتم بناؤه ، وبعضها ينعق فيه البوم ثم يصرف كثيرا مما بقى لشبان انكليز وكل اليهم خنق الملكات العلمية » .

ويستطرد لطفى السيد فى الحملة عليه فيقول « انه يريد أن يجعل من مصر مستعمرة لأبناء التاميز » ولكن مصر لم « يعد يهمها وعد أو وعيد فقد عرفت دخيلة مقاصد الانكليز وعلى المصريين أن ينظروا لجميع المشروعات الالكليزية بالنظر الدقيق وأن لا تخدر أعصابهم سياسة الوفاق الجديدة فان لورد كرومر قد كشف اللثام عن مقاصد هذه السياسة الجديدة فى خطبته هذه القصرة »:

وفى مقال آخر فى هذا الموضوع يؤكد لطفى السيد أن الصحافة لم تخلق رأيا عاما كاذبا كما يقول لورد كرومر ، بل على النقيض من ذلك ساعدت على انماء رأى عام حقيقى ينبنى على حسن التفكير فى مصلحة مصر ويقول بسلطة الأمة ، ولم تقل « الصحافة غير ما يقول الأعيان الذين طالبوا بالدستور الكامل والتدرج اليه من الآن » وليقل الانجليز ما شاءوا فان المصريين قد « عقلوا تماما مضار الحكم الشخصى وازدادت كراهيتهم له يوما بعد يوم لاستبداد الحكومة وتفردها بالأعمال العامة » .

ويذهب لطفى السيد الى أبعد من ذلك فيتهم كرومر بأنه لم يكن كريما فى موقفه من انشاء الجامعة المصرية ، وائه كان يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة حتى فى تعيين مأمورى المراكز ، وانه كان يضع سلطة الموظفين الانجليز فوق كل سلطة ولو كانوا مرءوسين ، وكان يتدخل فى شئون الادارة بأكثر مما تجيزه

ينهم اوبينه الى طلب الاستقلال وأن تكون صداقة المصريين للانجليز صداقة الحر للانجليز صداقة الحر لا العبد للحر ، أخذ يداورهم ويبدى لهم أن المصريين ليسوا أهلا للاستقلال ، وان مركز مصر « الحربى والجغرافى » يجعلها « عرضة لاستيلاء كل دولة قوية عليها وقد تكون غير انجلترا » (١).

ولم تسلم بريطانيا لمصر عام ١٩٢٢ بما سلمت به من المطالب المحدودة الا بعد أن واجهت تلك الثورة العنيفة من المصريين عام ١٩١٩ ، وجاء تسليمها مقترنا بتحفظات تؤمن كافة مصالحها ولا تعوق حريتها من العمل في مصر وفقا لتلك المصالح وتحت ضغط الثورة وحدها .

ولا يجهل لطفى السيد تلك الحقيقة ولا ينكرها حزب الأمة بدوره ، ولكنهم كانوا يرون كما يرى لطفى السيد أن اعداد الأمة « بمقومات الاستقلال » يتطلب وقتا لا بأس من أن تنال فيه الأمة بعض الحقوق التى تنشدها والتى يرتضيها الانجليز ، ووجدوا من كرومر تشجيعا يحفزهم اليه عله يخضد بهم من شوكة الحركة الوطنية ويضعف من تأثيرها ، وقد أشار فى تقريره عام ١٩٠٩ الى جدوى التعاون مع هذه الفئة من المعتدلين أتباع السيخ محمد عبده ، ولن يعوقهم رضاؤهم بهذا القليل دون السعى وراء غاية الغايات وهى الاستقلال التام .

ولكن السياسة البريطانية تتحول بعد عزل كرومر عن هذه

<sup>(</sup>۱) هذه حیاتی ص ۸۰ .

الذي يحملهم على التسليم ببعض ما يرضى به المصريون سسبا للمهادنة بينهم وبين المصريين ، وما دام المصريون تتفرقهم أهواء عديدة وينقسمون شيعا ، لكل شيعة خطتها وأهدافها الوطنية التي يختصمون عليها ، ولا يستطيعون توحيد صفوفهم لمواجهة الاحتلال ، فلا بأس على الاحتلال من أن يضرب بعضهم ببعض ليملك ويحكم ويستبد ما شاء له الاستبداد ، ولا يسلم للمصريين حتى بما يقتضيه الوئام بينه وبينهم من أمور يعتقد هذا الفريق المعتدل من المصريين أنها لا تضير مصالحه العليا في شيء ، كتوسيع نطاق الحكم الذاتي والنهوض بالتعليم ، فانه يعلم عن يقين أن التسليم للمصريين بهذه المطالب المتواضعة سيجر الى التسليم بغيرها ، حتى يأتى اليوم الذي يطلبون فيه الاستقلال التام ، وهو ما لا يريد أن يسلم به الاحتلال أو يسلم بغيره من المطالب المتواضعة ٥ الا أن يرى مصالحه العليا تتعرض للخطر ويكون تسليمه حينذاك بقدر ، فعلى قدر ما يسلم به ، على قدر ما يضمن تأمين تلك المصالح والمحافظة عليها .

ولم يحدث أن سلم الانجليز للمصريين فى أمر من الأمور الاكرها أو تحت ظروف قاهرة تحملهم عليه ، فقبل ثورة سنة ١٩١٩ ، كانوا ينوون ضم مصر الى الأملاك البريطانية ، وحين ذهب الزعماء الثلاثة: سعد زغلول وعلى شعراوى وعبد العزيز فهمى لمقابلة المعتمد البريطاني فى ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ يتحدثون اليه فى بعض المطالب التى تهم المصريين بعد التوب ، وزوال الآثار التى ترتبت عليها ، وتطور الحديث

يمثلون العصبيات الريفية الثرية ٥ وكان بعضهم عضوا في بعض الهيئات النيابية القائمة ، وفئة المثقفين وكانوا في الحقيقة من هذه الفئة الأولى أو أبنائها وأن كانوا يمثلون الفئة المتعلمة من طائفة الأعيان ، وكان المتعلمون فريقين : فريق يرتبط بأحكام الوظيفة وقيودها ۵ وفريق لا يرتبط بالوظيفة الحكومية ولا يخضع لقيودها ، وأفراده في العادة من المحامين والأطباء أو المشتغلين بالصحافة ، وكان لطفي السيد أحد أفراد هذا الفريق الأخير منذ أن استقال من عمله الحكومي عام ١٩٠٥ وتفرغ للمحاماة ثم للصحافة كما عرفنا ، وحين كان مفروضا أن الجريدة وحزب الأمة الفئات الثلاث ، فلما قامت سياسة الوفاق ولم يعد هناك أمل في التعاون بين حزب الأمة والاحتلال ، واتخذ حزب الأمـة موقف المعارضة من السلطتين الشرعية والفعلية ، بدأ تباين النزعات والمصالح في الظهور. ففريق الموظفين قد لأذ بالصمت ، ولم يظهر له أي نشاط لا على صفحات الجريدة ولا في حزب الأمة ، فلم يكن من المعقول أن يقف الموظفون موقف المعارضة من الحكومة وليس هناك من يحميهم من بطشط، وقد ارتبطوا بحزب الأمة منذ البداية على أساس التعاون مع الحكومة . بل أن من هؤلاء الموظفين من حمل على الجريدة ، ونقد سياستها كأحمد عفيفي المستشار بالاستئناف العالى وكان طامعا في رتبة الباشوية ، ومنهم من أنكر صلته بحزب الأمة وأبدى عدم ارتياحه لخطة الجريدة كفتحي زغلول ، مع أنه كان عضوا في اللجنة التي وضعت

الفئة الى الخديو ، فليس للخديو من المطالب ما يعسر على الاحتلال أو يتعارض مع المصلحة البريطانية ، وكل ما يبغيه أن يمارس سلطاته التى حرمه الاحتلال منها ، ولا بأس على الاحتلال من أن يسمح له منها بما لا يعوق سياسته ، ويرضى الخديو بهذا القليل بعد أن يئس من الكثير فتنكر للحركة الوطنية ، واشتط في الحملة على حزب الأمة الذي يطالب بالدستور والحكم النيابي ، ولم يكن يحمل لأصحابه من قبل ودا أو حبا ، ولم يكونوا هم بدورهم ممن يحملون له حبا أو ودا أو يثقون في سلامة اتجاهاته نحو الحركة الوطنية .

وكان هذا الوفاق الجديد بين الخديو والاحتلال سببا في تغير المعتدلين عليه وخاصة بعد أن أعلن جورست أن الأمة المصرية ليست أهلا للدستور، وأخذ الخديو في اضطهاد الحركة الدستورية ، وحمل لطفى السيد لواء المعارضة ضد الخديو والمعتمد البريطاني أو السلطة الشرعية والسلطة الفعلية كما كان يدعوهما . ويعنف في حملته عليهما كلما بدر منهما ما ينكر على الأمة مطالبها الدستورية ، أو صدر عنهما ما يحد من الحرية الشخصية أو حرية الرأى ، أو الوقوف ضد الاصلاح .

وقد أثرت سياسة الوفاق الى حد ما فى تماسك حزب الأمة ، وان لم يؤثر ذلك فى موقف الجريدة ومحررها من الأهداف التى قامت عليها والتى يؤمن بها محرر الجريدة ، فمن المعروف أن حزب الأمة كان يضم منذ البداية فئتين مختلفتين من حيث لزعاتهما ومن حيث ثقافتهما : فئة الأعيان وكبار الملاك وكانوا

يفتحى زغلول ، بالرغم مما أبداه من أعذار وما أبداه من معارضة الخطة الجريدة ، فصرح لأحمد شفيق رئيس الديوان الخديوى بأنه سيحمل هذا الخطاب الى جورست شاكيا اليه أن يتدخل موظف كبير « فى مسائل الجرائد والمسائل السياسية ويكون عضوا فى حزب » (١) مما يدل على التواء الخديو كما يدل على نوع الوفاق بينه وبين جورست ، فقد بقيت سلطة الاحتلال هى التى تحكم فى الواقع بالرغم من تسليمها للخديو فى الظاهر بما يرضيه من مظاهر السلطة دون واقعها ، ولم تفرد يده فى العمل بما يرضيه من مظاهر السلطة دون واقعها ، ولم تفرد يده فى العمل والأوقاف والأزهر وبعض المصالح البريطانية كالرتب والنياشين والأوقاف والأزهر وبعض المصالح الشخصية .

وأما فريق الأعيان فقد انقسموا على أنفسهم " فمنهم من راقي أنه يستطيع أن يفيد شخصيا من علاقته الطيبة بالخديو كما كان يفيد من كرومر ما دامت مثل هذه الأمور التي تهمهم قد آلت اليه فأخذ يترضاه ويتقرب اليه فانشق على الجريدة وهاجمها وطالب بتصفية الشركة وحلها كما عرفنا من قبل .

ويقى من بقى من الأعيان بعد ذلك يمولون الجريدة بأموالهم ويؤلفون حزب الأمة ، فقد كانوا يؤمنون تماما أن مصالحهم كطبقة لا تتفق مطلقا مع ما يرمى اليه الخديو من توسيع سلطاته ، لا سيما وان سياسة الوفاق قد كشفت تماما عن حقيقة العوامل التي دفعت الخديو من قبل الى مناصرة الحركة الوطنية ،

<sup>(</sup>١) مذكراتي : حدة . م ص ١٤٣ .

قانون شركة الجريدة وكانت تربطه بلطفي السيد صداقة وطيدة . فحين استقبله الخديو في ٩ يناير عام ١٩٠٨ ، وكان يعتقد أنه غاضب عليه بسبب الحكم الذي أصدره في قضية دنشواي ٥ فأراد أن يعتذر عنه بأنه كان مسوقا اليه أجابه الخديو « بأنه لا يفكر فى ذلك ولا سيما انه لم يكن رئيس المحكمة المخصوصة ، وأنه اذا كان هناك انتقاد من هذه الناحية فيكون على بطرس باشـا غالى وهو من المخلصين لسموه » . وأما ما ينقده عليه قبل كل شيء فهو أنه « من حزب الشيخ محمد عبده الذي افتضحت نياته السيئة أخيرا » . واستشهد الخديو على ذلك بخطابين بعث بهما الشبيخ محمد عبده الى مستر بلنت يرى فيه سحب كل سلطة من يد الخديو اذا أريد وضع نظم جديدة لادارة مص ، وقال فيهما الشيخ انه استشار في رأيه هذا كثيرا من المفكرين فوافقوا عليه ٥ وسأل الخديو فتحى زغلول عمن استشارهم في هذا الأمر فأجاب بأنهم سعد باشا (١) ، والشيخ عبد الكريم سلمان ، والشيخ عبد الرحيم الدمرداش ، وأضاف الخديو : « أن مما ينقده عليه أيضا فهو أعماله في حزب الأمة ، وفي الجريدة وقد أراد فتحي زغلول أن يعتذر عن ذلك فأبدى للخديو عدم رضائه عن خطة الجريدة 4 وانه حرر لمديرها خطايا بذلك ، ووعد الخديو باحضار هذا الخطاب له » .

ورأى الخديو أن يتخذ من هذا الخطاب وسيلة للايقاع

<sup>(</sup>١) يقصد سعد باشا زغلول .

البريطاني قد رأى في محالفة الخديو خيرا للاحتلال من محالفتهم(١)، وكان لهذا نتيجة عكسية ظهرت على صفحات الجريدة وفى كتابات لطفى السيد ، فقد كان مفروضا أن هؤلاء الأعيان سيقفون حائلا دون اندفاع المفكرين وحماسهم ، الا أن هؤلاء الأعيان وقد انقطع بهم أمل التعاون مع الاحتلال قد تركوا ميدان الحرية فسيحا أمام المفكرين للتعبير عن آرائهم ، وكان هؤلاء المفكرون هم الذين يحررون الجريدة وينطقون بلسان حزب الأمة كلطفي السيد وطلعت حرب ومحمود عبد الغفار ، وكان هؤلاء المفكرون - كما قلنا - من الشباب المثقف ثقافة غربية وشرقية واسعة ، وممن هجر وظائف الحكومة الى العمل الحر ، الا أن عددهم كان قليلا لا يتجاوز أصابع اليد، ولا يعنى ذلك أن أثرهم كان ضئيلا ، بل على العكس تجد أنهم هم الذين تركوا أعظم الأثر على صفحات الجريدة ، وكان أبعدهم أثرا لطفي السيد ، فقد كان أمـــة وحده ، وعلى يديه تتلمذ فريق من الشباب النابه حمــل لواء القيادة الفكرية جديرا بحملها الى الأمل المرجى من غايتها .

ولم يكن هؤلاء المفكرون كالأعيان تدفعهم مصالحهم وتحدوهم منفعتهم الشخصية أو الطبقية بقدر ما كانت تدفعهم وتحدوهم مبادىء ومعتقدات تبلورت فى أذهانهم نتيجة لثقافتهم واتصالهم الفكرى بالغرب ، فحين كان لطفى السيد يدعو للجامعة المصرية «كان يدعو لها وهو متأثر بالفكرة القومية التى سادت

Lord Lioyd : Egypt Since Cromer p. 70. (1)

مما حمل الوطنيين على قطع علاقاتهم به ، فقد ظهر الخديو ابان سياسة الوفاق بمظهر من يهمه سلطان الحكم وجاهه فحسب ه فلم يكتف بالابتعاد عن الوطنيين والتنكر لهم ، بل ذهب فى اضطهادهم والتنكيل بهم الى أبعد مما كان يظن عنه .

لهذا كانت حملة لطفى السيد على سياسة الوفاق تمثل الى حد بعيد حقيقة موقف الأعيان من الخديو ، كما تمثل فى نفس الوقت اتجاهات المثقفين والمبادىء التى يؤمن بها لطفى السيد والتى جعل من نفسه داعية لها .

فالأعيان يرون أن الوفاق ليس الا وفاقا ضدهم وضد مصالحهم كطبقة ، كما رأوا أن أية زيادة فى سلطات الخديو انما تتم على حساب نفوذهم ورغبتهم فى مشاركة الخديو الحكم والفرق بين هؤلاء الأعيان والمنشقين عليهم ، أن المنشقين كانوا ينظرون الى مصلحتهم كأفراد ، أما الآخرون فكانوا ينظرون الى مصلحتهم كافراد ، أما الآخرون فكانوا ينظرون الى مصلحتهم عاجلة تتعلق بذات الفرد ، أما المنفعة الجماعية فانها تتصل بالوضع عاجلة تتعلق بذات الفرد ، أما المنفعة الجماعية فانها تتصل بالوضع فى هذا تخضع للتطور الاجتماعي للطبقة .

على أن هذه البقية الباقية من الأعيان فى حزب الأمة قد فتر حماسها عما كان عليه عند بداية تكوين شركة الجريدة واعلان قيام حزب الأمة ، فان حليفهم الطبيعى ضد الخديو وهو المعتمد

دستور » والانجليز مخطئون اذا كانوا يعتقدون « أن المصريين لا يريدون تغيير شكل الحكومة الشخصية » وهم مخطئون اذا ظنوا أن الحركة الوطنية « كاذبة » وان « مصدرها ذلك الخلاف بين الخديو والمعتمد البريطاني فعملوا على احلال الوفاق محلى الخلاف كي يقضوا كما يتوهمون على هذه الحركة الوطنية » الخلاف كي يقضوا كما يتوهمون على هذه الحركة الوطنية ، فلنا منهم أن الأمة لا تقدر غير الحكم الشخصي أو الحكم الاستبدادي ، فأرادوا بسياسة الوفاق أن يظهروا للملا أن السلطة الشرعية راضية عنهم فتموت الحركة الوطنية ، وتستسلم الأمة للاستعباد والرضاء بالبقاء تحت نير الحكومة الاستبدادية » فالحركة الوطنية ليس سببها سياسة الوفاق أو سياسة الخلاف ، فالحركة الوطنية ليس سببها سياسة الوفاق أو سياسة الخلاف ، فالحركة الوطنية ليس سببها سياسة الوفاق أو سياسة الخلاف ، الأمة للحكم الشخصي ، وستظل تقول « بسلطة الأمة وأن مقامها فوق كل مقام » .

والحكومة الشخصية ليست الا «أخس» أنواع الحكومات ك اذ ائها تستمد وجودها من أصل واحد هو «عبادة البسالة» وليست عبادة البسالة الا وهما حطمه العلم الحديث الذي جعل من العالم لا الملك موضع الاعجاب والاكبار ، كما أنها تقتر ف دائما بصفات الذل والعبودية في نفوس الأفراد ، فاذا « قبل الناس حكومة الفرد — وهي أحط أشكال الحكومات — في أزمنة الجهالة والتأخر ، فليس لهذا النوع من حكومة الفرد بقاء في القرن العشرين ٥ ومصر بمدنيتها القديمة ونظمها الاجتماعية

العريقة أولى الأمم بألا يكون للحكومة الشخصية في أرضها بقاء » .

والحكومة المصرية — كما يراها لطفى السيد — حكومة شخصية يسيرها الاحتلال ، لا فرق فى ذلك بين أن تظهر سافرة به أو تتوارى وراء سياسة الوفاق ، فسلطة الاحتلال فى الحالين واضحة ، ويحمل لطفى السيد على الحكومة وينقد أعمالها بهذه لا الصفة اللاصقة بها » صفة أنها أداة لتنفيذ أبوامر الاحتللال ورغباته فكل وزير مصرى قد « رمى فى وزارته بستشار ، عين ليستشار وليس له من التنفيذ شىء ، فاذا هو فى العمل كل شىء به والناظر مهما كان علمه ومهما صحت رغبته أمام هذا المستشار المدرع بقوة الاحتلال ليس الا مرءوسا رضى الناظر بهذا المستشار المدرع بقوة الاحتلال ليس الا مرءوسا رضى الناظر بهذا الاعتداء أو لم يرض » .

ويتتبع لطفى السيد تغلغل الموظفين الانجليز فى الحكومة المصرية تغلغلا لم يترك للمصريين — من القاضى الى المهندس والمدرس وضابط البوليس — رأيا أو ارادة فى شئون بلادهم . وهذه الحكومة المطلقة لا يهون عليها أن تعمل لتقدم أمتها فى جميع مقومات حياتها بنسبة واحدة ، فاذا عملت لنشر الأمن ، واشتغلت بتحسين وسائل المواصلات ، واهتمت بتنظيم حال الرى ، رجعت بالتعليم الى الوراء درجات وحالت بين الأمة وبين التعليم الصحيح ، الذى يذهب من قلوب الأفراد الخوف من الحاكم المطلق ، وينزع بها الى طلب الدستور ،

وهذا ما تصنعه الحكومة المصرية هربا من طلب الدستور . وعلى الأمة بعد ذلك أن تظهر غضبها واستياءها واحتجاجها على كل ما من شأنه أن يطيل بقاء الحكومة الشخصية أو يوسع سلطاتها ، أو يبعد بين الأمة وبين الدستور ، وعليها أن لا تترك أعمال هذه الحكومة الشخصية تمر بها مموهة بالرواء الحسن ، ودواعى الاطمئنان ، وهي في جوهرها ، تبعد بها عن الدستور ، فالأمة قد عرفت تتائج سياسة الوفاق وسياسة الخلاف ، ورأت

أن عمل المحتلين في السياستين عمل استعماري يموهه الاستعمار

بقوله أنه لمنفعة مصر وتقدمها وتمدينها .

ويعرض لطفى السيد لفكرة الدستور بالتحليل فيقول ان «الدستور لا يخلق للأمة نظاما ديمقراطيا من العدم ، ولا يهبها القدرة على مراقبة الحكومة ، ولكن الدستور هو تدوين الواقع من قدرة الأمة على أمرها ، وأخذها بزمام مصالحها ، وهو الذى يخلق فى نفوس الأفراد والمواطنين صفات الحرية والاستقلال ، وهو الذى يحمى هذه الصفات وينميها ، ولا يجعل بعد ذلك للاستبداد عليها سبيلا .

والدستور لا يخلق حق مراقبة الأمة على حكومتها ، لأن هذا الحق طبيعى صرف موجود فى طبائع الأمم ، وفى طبائع الحكومات ، ولكن الدستور هو الذى يقر هذا الحق ويجعل الحكومة تعترف به اعترافا صريحا .

ويلى اهتمام لطفى السيد بالدستور والالحاح في طلبه ع

اهتمامه بالتعليم والالحاح في تقويمه ونشره ه ويحمل على الاحتلال لاهماله التعليم حملته عليه لانكاره استحقاق المصريين للدستور ، فالتعليم — كما يعتقد لطفى السيد ويراه — همو الدعامة الأولى للاستقلال ، ولا تستطيع أمة أن تحقق استقالها مالم يتوفر لها مستوى لائق من التعليم ، ذلك التعليم الذي يكلف الشباب عناء وسهرا طويلا في « تحصيل ضروب الكفاءة القومية من علمية الى تجارية الى صناعية الى قوة في الأخلاق ، ويكلف نساءنا مراقبة جدية لأطفالهن وتمرينهم على حب الأقارب والوطن والصدق في القول والعمل ، وتلقينهم أنهم ما خلقوا الا ليعملوا لخير بلادهم » .

وكانت تلك بداية الطريق التي كشفت عن مواهب لطفي السيد وفلسفته وآرائه ، تلك الآراء التي كانت هديا لجيله وأمته ، والتي قدر لها أن تكون نبراسا لكفاح أمة في تطلعها الى الرقى والكمال — كما كان يقول — وفي نضالها الدائب للحرية والاستقلال .

## أفكارجس ليلة

واستطاع لطفى السيد أن يتخذ من الجريدة منبرا الأفكاره وتعاليمه ، فكان منها تلك المدرسة الفكرية التي تركت آثارها البعيدة في جيلها وفي الجيل الذي تلاها ، وأثمرت في حياته كأغنى ما يكون الشمر » وأكثر مما كان يأمله منها ، ولم تكن صحيفة الأعيان بقدر ما كانت صحيفته التي تصدر بفكره واتجاهاته وفلسفته ، فأقام منها وفيها مدرسة تبوأ على صفحاتها وفي ناديها مقعد المعلم والأستاذ ، وكان في سمته وسلوكه كما كان في علمه وفي كل ما يصدر عنه معلما وأستاذا جلت مكانته بين رواده وثلاميذه ، فكان خير قدوة ، وكان أخصب فكر ، وكان أستاذ الجيل غير منازع ، ووصل ما انقطع من رسالة الامام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي .

وأدرك لطفى السيد الأفغانى وتتلمذ على الشيخ محمد عبده فى مدرسة الحقوق واتصل به وعرفه بعد ذلك فى سويسرا ولم يدرك الطهطاوى ، ولم يتتلمذ على الأفغانى وان سعى اليه حين زار استانبول وهو طالب بمدرسة الحقوق صيف عام ١٨٩٣ . وانه ليقص من خبر سعيه الى حكيم الاسلام ، وكأنه فى تلك السن الباكرة يخترق حجب المستقبل ليجد تفسه على نفس الطريق

الذى سلكه أولئك الهداة الأوائل ، ولعله أراد أن يصل نفسه بالحكيم وقد عز عليه أن يصل حياته به ، كما وصلها كل من سبقوه اليه ، فلا أقل من أن يكون فى حياته ما يذكر عن صلته بالأفغانى ، مما يعنى بتفصيله فى قصة حياته فيقول :

« مررت بأحد مقاهى الأستانة فلقيت فيها بعض المصريين ، وفيهم سعد زغلول بك ( باشا ) وكان وقتئد قاضيا بالأستئناف ، والشيخ على يوسف ، وحفنى بك ناصف ، وقد تأهبوا لزيارة السيد جمال الدين الأفغانى ، فصحبتهم الى منزله ، وكنت أعر ف طرفا من حياته ، ولكنى لم أكن قد اجتمعت به من قبل ، وكان قد ذاع صيته فى الشرق الاسلامى كمصلح دينى ، وفيلسوف جليل ، وسياسى خطير ، ونزل مصر سنة ١٨٧١ وأقام بها حتى أواخر سنة ١٨٧٩ ، وعلى يديه نبغت طائفة من العلماء وكبار الكتاب فى القطر المصرى ، وقد رحل الى الهند وايران والعراق وأوربا ثم أقام فى أواخر حياته بالاستانة ، فنزل ضيفا على السلطان عبد الحميد فى منزل يدعى ( المسسافر خانة ) موفور العيش ووسائل الأطمئنان ، وقد قوبل من العلماء ورجال السياسسة والنزاك بالحفاوة ، والأكرام ، وكان يخرج عصر كل يوم للرياضة والنزهة فى أطراف المدينة على عربة سلطانية خاصة .

ولما ذهبت اليه مع اخوانى ، الفيته رجلا مهيب الطلعة ، قوى الشخصية لا نظير له بين اهل عصره فى علمه وذكائه والمعيته ، وكان ابيض اللون ، ربعة ، ممتلىء البنية ، اسود العينين ، نافذ اللحظ ، خفيف العارضين ، مسترسل الشعر ، جذاب المنظر ، يلبس عمامة وجبة وسراويل على زى علماء الآستانة .

واظهر ما رايته فيه سعة الأطلاع ، وقوة الحجة والاقناع ، فكان يستوى في مجلسه الطالب مثلي وأساندته الحاضرون .

وفى اليوم الثانى ذكرت لسعد زغلول رغبتى فى التلمدة على السيد جمال الدين وسألته عن السبيل التى اسلكها لأكون تلميدا له ، فأحاب سعد :

- أذهب اليه وأطلب منه ذلك .

فقصدت اليه ، فما كدت أقبل عليه حتى قام لتحيتى كالمعتاد، فقلت له :

- أنا لست زائرا ولكنى تلميل ...

فسر رحمه الله بذلك ، وأخد على عهدا بأن الازمه طول اقامتى بالأستانة . وقد فعلت وأهم ما أظن أنى انتفعت به من السيد جمال الدين فى تلك المدة أنه وسع فى نفسى آفاق التفكير ، وهدانى الى أن المرء لا يستطيع أن يربى نفسه الا اذا حاسبها آخر كل يوم على ما قدمت من عمل ، وما لفظت من قول وما خطر لها من خاطر .

وكان جمال الدين ميالا للسياسة يتحدث عنها كثيرا ، وكأنه يريد ان يقيم في الشرق دولة تضارع انجلترا في الفرب .

وكان رحمه الله شديد النقمة على الانجليز لسياستهم في البلاد الاسلامية ، وهدمهم لدول الاسلام ، ولما وجده من اعتداءتهم عليه ، واخراجهم له من الهند ، ودسهم له في مصر حتى اخرج منها في عهد الخديو توفيق ، وهو الذي كان يتمتع في عهد الخديو اسماعيل بكرم الضيافة ، وكان يجرى له راتب شهرى . . وقد روى لى قصة سعيه الحثيث للافراج عن لطيف سليم باشا ومن معه من الحبس حينما قاموا بالثورة العسكرية في مدة الوزارة المختلطة . وكان رحمه الله يقدر تلميذه ( الشيخ محمد عبده ) واذا ذكر اسمه في مجلسه اعرب عن احترامه له ، وتقديره للكائه وعلمه ، وكان يعيب على المصريين تخاذلهم ومعرفتهم ونزاعهم وسط ما يلم بهم من الحوادث الجسام . . ويردد قوله ( اتفق المصريون على الا يتفقوا ) .

وكان طيب الحديث ، لطيف المعشر ، حلو الفكاهة ، وأذكر من حوادث مزاحه الطريف أنه قدم لى يوما سسيجارة فدخنتها ، فأعطانى الثانية ، فاعتدرت ، فقال لى :

الا ترى أن الانسان منذ نشأته إلى الآن ياكل ويشرب ، ويلبس، على خلاف فى الصورة فى العصور المتفيرة ، ولكن الجوهر واحد . . فما الذى جد عليه حتى علا نفسه فى القرنين الاخيرين ، فاستكشف البخار والكهرباء . . الخ . \_ لا أظن أنه جد عليه شىء الا شرب الدخان . . اشرب يا ولدى اشرب . . ! » .

وحين اهتدى لطفى السيد طريقه فى الحياة العامة ، رضى طريق الشيخ محمد عبده ، من الملاينة فى الدعوة والالحاح فى طلب الاصلاح ونبذ طريق الأفغانى من الملاحاة والعنف والثورة ، فقد كان الأفغانى رجل العالم الاسلامى الغاضب لعدوان أوربا على الشرق ، والثائر على الاستبداد الذى أدى الى تخلف أمة الاسلام ، أما محمد عبده ولطفى السيد فكانا رجلى مصر وحدها بظروفها التى حملتهما على القصد والاعتدال بعد فشل الثورة التى خاضتها .

وارتطم الثلاثة بموجة السياسة ، فخاضوا غمارها كل على طريقته وهدى زمانه ، السياسة بمعناها فى أمم الشرق التى تواجه موجة الاستعمار العنيفة أو التى اغتالها الاستعمار وقضى على استقلالها والتى تخضع لاستبداد الملوك وعبث السلاطين ، والسياسة فى أمم تصحو من غفوتها لترى دنيا غير دنياها التى غفت عليها ، دنيا من العلم والفكر والقوة ، وترى خيلا ورجلا مأتيها من الغرب مدلا بسلطان العلم وقوة الدولة يستذلها وينهب

مواردها ويحكمها بسياط الظلم والاستعباد و وترى حكامها أذلة مستضعفين أمام صولة الاستعمار ، طغاة مستبدين فى حكمهم ، فاذا عرفت طريقها للتقدم والارتقاء وقف استبداد الحكم وطغيان الاستعمار عائقا لها عن التقدم والارتقاء ، وغدا على كل حركة للاصلاح فى تلك الأمم أن تواجه استبداد الحكام وطغيان المستعمر ، فكان هذا الرباط الوثيق بين السياسة والاصلاح فى أمم الشرق .

وحين أوغل حكيم الاسلام في ميدان السياسة كان يرى في القضاء على الاستعمار والحكومات الغاشمة أولى مراحل التقدم والارتقاء وتحقيق الاصلاح المنشود ، وحين ولج محمد عبده ميدان السياسة ، ولجها وهو ينشد من نجاح الثورة السياسية وسيلة لتحقيق ثورته الاصلاحية ، فلما فشلت الثورة السياسية ، رأى أن يستعين على خطته في الاصلاح بملاينة السلطة الفعلية الحاكمة فجفا السياسة وان لم يهجرها ، وأبدى رأيه في الطريقة التي تحكم بها مصر حين طلب « ولفرد بلنت » منه الرأى كما قدمنا ، وأعلن رأيه الفويد الذي عرفناه في الأسرة العلوية حين ظهرت الدعوة للاحتفال بالعيد المئوى لولاية محمد على .

أما لطفى السيد فقد أوغل كالأفغاني في ميدان السياسة ولكن على طريقة الامام (١) وخطته وأسلوبه ، وقضى حياته

<sup>(</sup>۱) هو الامام الشيخ محمد عبده وكان يدعى احيانا بالأمام فحسب فلا يظن الا انه المعنى بها ، كما تعنى استاذ الجيل احمد لطفى السيد .

كالامام يتنقل بين مقاعد السياسة ومقاعد الفكر والتعليم ه يهجر السياسة حين ينفر من مزالقها والتوائها طبعه ، ويثوب الى مقاعد العلم والتعليم حيث يجد راحة ضميره ومنشد نفسه ، وعاش طوال حياته سياسيا بفكره ، ومعلما بوجدانه وطبيعته ، وفى ميدان السياسة كان معلما أكثر مما كان سياسيا ، فلم تكن السياسة لديه أسلوبا للحزبية والمناورة بقدر ما كانت فلسفة وعقيدة ومبدأ .

وحين ولج ميدان السياسة ولجه على مذهب وخطة كان فيهما ممثلا لطبقة وناطقا بلسان حزب فأقام من المذهب فلسفة سياسية متكاملة ، واتخذ من الخطة وسيلة للتعليم والترشيد ، وغدت الجريدة على يديه مدرسة فكرية تصدر بآرائه ومذهبه ، وفكرته في النظر الى الأشياء جذبت اليها صفوة من الشباب النابه قدر لهم أن يقودوا حركة الفكر والسياسة في الجيل الذي لحق بجيله .

فاذا غصنا فى مكامن فكره لجده خلاصة المزج بين مأثورات بيئته وأفكار عصره وكان عليه أن يطامن بين مأثورات بيئته وأفكار عصره ، وأن يحمل بيئته على تلك الأفكار الجديدة عليها ، والتى حملت أوربا من قبل على هذا الازدهار الذى بلغته الدولة القومية الحديثة ، وحملت الحضارة الأوربية والتمدين الغربى الى هذا التفوق الذى تدل به على أمم الشرق ، والذى يبهر أبصار

النابهين من أبنائها ، وتغشى منه أبصار الجامدين فلا يرون من فضائله ما يحملهم على التحرر والانطلاق .

فاذا جاء لطفى السيد بجديد فانما هو الحديد على الفكر المصرى ، وليس الجديد على الفكر العالمى ، ففى أولى مراحل النهضة يكون النقل والاقتباس أجدى من الخلق والابتكار الذى لا تأمن فيه الأمم الناشئة عثرات التجربة الجديدة ، وكان لطفى السيد ممن يؤمنون بهذا ، وبهذا تحدث الى أصدقائه حين فكر فى ترجمة أرسطو ، حين « رأى وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث فى النهضة الأوربية » ، وقد بهرته الحياة السياسية للدولة القومية فى الغرب ، فكانت وحيا لفلسفته السياسية التى أخذ يبشر بها بين المصريين ، كما بهرته الحياة الاجتماعية والعلمية فرد أسباب تفوقها الى التربية والتعليم ، فأخذ يدعو الى تعليم الأمة تعليما يصل بها الى الارتقاء والكمال ، فليس هذا النوع من التعليم المحدود الذى يصل بأبنائها الى مقاعد الوظيفة .

والدول لا تدين برقيها وتقدمها الا لتقدم حياتها السياسية والعلمية وارتقائها الفكرى a فاذا كان الدستور هو نبع الحرية القومية والشخصية ودعامة الاستقلال ، فان المدرسة هى دعامة التقدم فى الأمة ، والتربية الصحيحة والتعليم الجيد هما أساس الارتقاء .

وعلى هاتين الدعامتين قامت مبادىء حزب الأمة ، فالاستقلال

كالامام يتنقل بين مقاعد السياسة ومقاعد الفكر والتعليم ، يهجر السياسة حين ينفر من مزالقها والتوائها طبعه ، ويثوب الى مقاعد العلم والتعليم حيث يجد راحة ضميره ومنشد نفسه ، وعاش طوال حياته سياسيا بفكره ، ومعلما بوجدانه وطبيعته ، وفى ميدان السياسة كان معلما أكثر مما كان سياسيا ، فلم تكن السياسة لديه أسلوبا للحزبية والمناورة بقدر ما كانت فلسفة وعقياة ومبدأ .

وحين ولج ميدان السياسة ولجه على مذهب وخطة كان فيهما ممثلا لطبقة وناطقا بلسان حزب وفاقام من المذهب فلسفة سياسية متكاملة واتخذ من الخطة وسيلة للتعليم والترشيد وغدت الجريدة على يديه مدرسة فكرية تصدر بآرائه ومذهبه وفكرته في النظر الى الأشياء جذبت اليها صفوة من الشباب النابه قدر لهم أن يقودوا حركة الفكر والسياسة في الجيل الذي لحق بجيله.

فاذا غصنا فى مكامن فكره لجده خلاصة المزج بين مأثورات بيئته بيئته وأفكار عصره وكان عليه أن يطامن بين مأثورات بيئته وأفكار عصره ، وأن يحمل بيئته على تلك الأفكار الجديدة عليها ، والتى حملت أوربا من قبل على هذا الازدهار الذى بلغته الدولة القومية الحديثة ، وحملت الحضارة الأوربية والتمدين الغربى الى هذا التفوق الذى تدل به على أمم الشرق ، والذى يبهر أبصار

وقد عرفنا كيف كانت تمثل هذه السياسة الحقيقة من مطالب هذه الطبقة من الأعيان والمثقفين المصريين ، وكيف كان يحددها واقع اجتماعي وسياسي يحملها عليها .

وحين أخذ لطفى السيد فى الدعوة الى هذه المطالب ، تجاوز حدود الدعوة الى وضع فلسفة سياسية واجتماعية متكاملة تبلورت فيها تلك الأهداف ، وخرج بها من اطار الدعوة الحزبية الضيقة الى اطار الأهداف والمبادىء القومية العامة التى استقام عليها تفكيره واهتدى اليها عقله وتمثلها وجدانه .

فاذا رددنا بمطالب حزب الأمة التى يدعو اليها ويدافع عنها لطفى السيد — وهى التى تمشل الجانب العملى فى فلسفته السياسية والاجتماعية — الى الواقع السياسى والاجتماعي. لتلك الطبقة التى ينتمى اليها ويمثلها وينطق بلسانها ، فاننا نره جانبها النظرى الى مكونات عقله التى زاوجت بين التأثيرين العربي والغربي فى تفكيره ، كما مزجت بين الفكرة الفلسفية والاتجاه المنطقى فى نظرته الموضوعية المجردة .

ويستمد تكوينه العقلى أصوله من منابع ثلاثة تقوم على، ميل واضح — كما يقول — الى « العلوم المنطقية والفلسفية » : الفلسفة العربية وقد تأثر منها بفلسفة ابنرشد وابنسينا من فلاسقة المشرق ، وابن حزم من فلاسفة الأندلس » ثم الفلسفة اليونانية وقد تأثر منها بفلسفة أرسطو ، وعلى قدر ما كان اعجابه — كمه يقول — بأرسطو من الفلاسفة الأقدمين ، كان اعجابه بالفيلسوف

الذي تنشده البلاد وتنطلع اليه لابد له من مقدمات تتمثل في الحكم الدستورى والنهوض بالتعليم وترقية الزراعة وتقدم طرق الرى ونشر الصناعة ورواج التجارة ، وقيام ادارة أرقى تعمل على استتباب الأمن حتى يطمئن الناس على أنفسهم وأموالهم ، وتحقيق استقلال القضاء « ولسنا ننال شيئا من هذا الا اذا توفرت فينا الكفاءة التي تؤهلنا اليه ، وأعنى بها أنواع الكفاءات الأخلاقية والعلمية والزراعية والصناعية والتجارية والادارية والقضائيــة وهكذا .. ولا نحصل على هذه الكفاءات كلها ما دام التعليم على ما هو عليه سواء في مدارس الحكومة أو في المدارس الحرة اذ التعليم هو القوة التي توصل الى سعادة الأمم .. وأشرف ما تصبو اليه الأمم في حياتها هو الاستقلال التام .. نعم هـو الاستقلال التام ، غير أن الاستقلال لا يتحقق بمجرد الكلام ، ولا هو معنى من المعانى يحصل بمجرد الفكرة فيه 4 أو الميل اليه ، ولكنه مرتبة لا تدرك الا بقوى متعددة تدفع اليه ، أعنى الكفاءات التي ذكرتها ، وتحقيق الآمال التي بسطتها من اشتراك الأمة مع الحكومة في الأعمال العامة والقيام على التعليم العام » <sup>(۱)</sup> ،

ومهما قيل من أن لطفى السيد هو واضع سياسة هذا الحزب ، فقد اجتمعت على هذه السياسة كلمة أعضاء الحزب جميعا ، قبل أن يعلنها حسن عبد الرازق وكيل الحزب على الأعضاء عند تكوينه ،

<sup>(</sup>١) من خطاب حسن باشا عبد الرازق في حزب الأمة .

لما أسماه « مذهب الحريبن » للدولة ، نسبة الى الحرية مفضلا هذه التسمية على غيرها من المسميات الأخرى كقولنا مذهب « اللحرية » أو مذهب « الأحرار » ، وكانت دعوته لهذا المذهب — فيما نعلم — أول دعوة من نوعها في مصر حينذاك لفلسفة النظامين السياسي والاجتماعي .

و زراه يفصل مذهب الحريين فيقول ان الأمة تناوبتها فى أزمان التاريخ حكومات مختلفة متنوعة المقاصد متباينة المظاهر والنتائج ، كان من أثر اختلافها ايجاد المذاهب السياسية لكل مذهب فريق من الكتاب يؤيده ، وطائفة من الناس تنتصر له ، وكل يتعصب لمذهبه ويرى فى تحقيقه نفع الكافة .

ويقضى مذهب الحرية أو الحريين فى أصله بأن لا يسمح للمجموع فى البلاد الحرة ، أو للحكومة فى « بلاد مصر » بأن تضحى حرية الأفراد ومنافعهم لحرية المجموع أو الحكومة فى التصرف فى الشئون العامة ، هذا المذهب يقضى فى أصل وضعه بأن لا يكون « للحكومة سلطان الا على ما ولتها الضرورة اياه ، وهو ثلاث ولايات : ولاية البوليس ، وولاية القضاء ، وولاية الدفاع عن الوطن ه وفيما عدا ذلك من المرافق والمنافع فالولاية فيه للأفراد والمجاميع الحرة » .

ويرى لطفى السيد أن القاعدة فى كل مذهب من المذاهب السياسية هو المنفعة ، فحب المنفعة هو الدافع النفسى الذى يدفعنا الى العمل ، ويختلف الناس فى تقدير منفعتهم الشخصية كما يختلفون فى تقدير منفعتهم العامة ، ومن هذا الاختلاف فى

الألمانى «كانت» من الفلاسفة للحدثين ثم بقولتير وروسو من الفكرين الفرنسيين ، والفيلسوف الانجليزى « جون ستيوارت مل » صاحب « مذهب المنفعة » ويقول لطفى السيد ان « قولتير » هو الذى أخذ من وقته أكبر نصيب فقرأ له مؤلفه الشهير « قاموس الفلسفة Dictionaire Phiolosophique وكان ذلك فيما بين عامى ١٩٠٠ و ١٩٠٥ ، وقرأ دارون وتولستوى وهو طالب ، وقد استهوته انسانية تولستوى وبساطته ، حتى نزع الى حياة الريف التى أحبها تولستوى » وأراد أن يعيش فى بلده « برقين » حين استقال من وظيفته بالنيابة عام ١٩٠٥ ، كما قرأ لكانت وسينيك وسبنسر وجوستاف لوبون وقت اشتغاله بالنيابة وكان ذلك قبل أن يتجه الى السياسة والصحافة .

وتركت تلك المؤثرات الفكرية آثارها البينة فى تفكير الطفى السيد ، وغدا من النادر أن نقرأ له مقالا لا تلمس فيه تأثير هؤلاء المفكرين عليه ولا يستشهد فيه بأحدهم.

الا أن أعظم ما تأثر به — كما نرى — من هؤلاء الفلاسفة والمفكرين ، هو تأثره بجون ستيوارت مل فى مذهب المنعة ، ونظريته فى الحرية ، وتأثره بأرسطو فى السياسة والأخلاق .

فمذهب المنفعة هو القاعدة فى تفكيره السياسى والاجتماعى ه فالمنفعة هى الحافز الأصيل للعلاقة بين الدول بعضها ببعض ، وبين الحكومة والأفراد ، أو بين الأفراد فيما بينهم .

أما مذهب الحرية Liberalism الذي نادى به جون ستيوارت مل أساسا للنظام الاجتماعي فقد اتخذه لطفي السيد أساسا

تأليف الحزب بزمن طويل (۱) ، وكان اقتراحه أن يسمى حزب « الحريين الدستوريين » فهى الترجمة الصحيحة لكلمة « ليبرال » بالا نجليزية والفرنسية ، والا فماذا نسمى المحافظين خصوم الأحرار " هل نسميهم « بالعبيد » وهم لا يقنعون بالحرية وحدها دون السيادة على العالمين » وأصبحت دعابة أصدقائه له مناداته بالحرى ، فيقولون « أهلا بالحرى .. سلاما على المحرى .. ذهب الحرى .. حاء الحرى » ولم يكن يغضب لذلك م

أما الأثر الذي تركه أرسطو في تفكيره فيبدو بارزا في دعوته للديمقراطية والحكم النيابي ونظرته العامة للأخلاق . فقد ذهب أرسطو على خلاف أستاذه أفلاطون الى اعتبار أن الدولة المثالية هي الدولة التي تقوم على الحكم الدستورى لا الاستبدادي ، حتى ولو كان ذلك الاستبداد المستنير الذي يصحب رعن الملك الفيلسوف ، كما يتخيله أفلاط ون في يصحب رعن الملك الفيلسوف ، كما يتخيله أفلاط ون في صالحة يجب أن يكون هو السيد الأعلى ، وليس أي شخص صالحة يجب أن يكون هو السيد الأعلى ، وليس أي شخص كائنا من كان ، فالعلاقة بين الحاكم الدستورى وبين رعيته تختلف عن أي فوع آخر من أنواع الخضوع الذي يفرض على الرعية للحاكم المستبد ، والعلاقة بين الحاكم الدستورى ورعيته لا تتنافي مع احتفاظ كل من الطرفين بحريته ، فالحاكم الدستورى يحكم مع احتفاظ كل من الطرفين بحريته ، فالحاكم الدستورى يحكم رعاياه برغبتهم ويحكمهم بارادتهم ، ويختلف بذلك عن الحاكم الديكتاتور أو الطاغية . والحكم الدستورى كما يراه أرسطو

<sup>(</sup>۱) رجال عرفتهم ص ۲۶۹ .

تقدير المنفعتين الشخصية والعامة يكون اختالاف المذاهب السياسية في حكم الأمم ، فمن الناس من يرى المنفعة في الملكية أو حكم الفرد على أى نوع من أنواعه ، ومنهم من يرى المنفعة ف حكم الأشراف أى في حكم طبقة امتازت بالمولد والثروة ، رفعتها الأوهام على بقية طبقات الأمة ، فنسبت اليها أنها من طينة أخرى غير طينة المحكومين . ومنهم من يرى المنفعة في الحكم الاشتراكي الذي يسلب الأفراد كل ما في أيديهم ليسلمها الى المجموع أو الى من ينوب عن هذا المجموع ، ليتصرف هذا المجموع في الحقوق والمرافق تصرفا عادلا بين جميع الأفراد ، ومنهم من يرى أن منفعة الأفراد ومنفعة المجموع لا تكون الا في حكم الأمة بمقتضى مبادىء الحرية ، أو ما يسمى مذهب الحرية أو الحريين ويقضى بألا تضحى حرية الفرد ومنفعته لحرية المجموع ، وهذا المذهب ، مذهب الحريين ، هو دون غيره الذي يجب أنَّ يكون أساسا للحكم في مصر ، ولكل علاقة بين الفرد والمجتمع ، أو بين الفرد والحكومة .

وهذا الايمان بقداسة الحرية الفردية أو الحرية الشخصية كما كان يدعوها فى أغلب الأحيان هو الذى يحدد الاطار العلم لمذهبه السياسى ونزعته الديمقراطية ، فكل ما كتبه لطفى السيد أو قاله فى خطبه أو أوحى به الى تلاميذه كان يتسم بهذا الايمان العميق بقداسة الحرية الفردية واحترامها .

وغدا لفظ « الحريين » لازمة له وسمة عليه حتى عارض تسمية حزب « الأحرار الدستوريين » وظل معارضا لها بعد

واحدة ، أو متقاربة الفروق جدا » وانهم جبيعا قد فطروا على الحرية الشخصية ، والأنانية فى الاحتفاظ بمقومات شخصيتهم ، ولكن اذا كان لا يسلم بما ذهب اليه أرسطو تبريرا لنظرية الرق ، فانه قد سلم بأن الرذيلة لا ينميها غير الاستبداد وفقدان الحرية الشخصية وهى أثر من آثار الرق كما يراها أرسطو ، وأثر من آثار عبادة البسالة كما يراها هو » وعبادة البسالة كما يرى ليست الا نوعا من الاسترقاق يذهب بفضائل النفس البشرية ، فليس الرياء والبغى والكذب ، وليست المباهاة بالجاه أو التقرب من ذوى السلطان ، والاستكانة والضعف وعبادة البسالة أو التحرب أو الخضوع للقوى القاهر الا رذائل تنمو فى ظل الاستبداد وفقدان الحرية الشخصية ، وقد بلغ من اعجابه بأرسطو أن كان يدعوه «سيدنا أرسطو رضى الله عنه » (۱) وعمل على نقل كتبه يدعوه «سيدنا أرسطو رضى الله عنه » (۱) وعمل على نقل كتبه يدعوه «سيدنا أرسطو رضى الله عنه » (۱) وعمل على نقل كتبه يدعوه «سيدنا أرسطو وقطع فى هذا العمل زهاء ربع قرن .

ويصدر هذا التكوين الفكرى عند لطفى السيد كما قلنا بفلسفة سياسية واجتماعية متكاملة ، تقوم من الناحية السياسية على قاعدتين متلازمتين: الدولة والحكم ، ومن الناحية الاجتماعية على مضمون واحد هو الايتقاء ، فالدولة التي ينشدها والتي تراود تفكيره هي الدولة القومية في صورتها التي انتهت اليها في أوربا في القرن التاسع عشر ، والحكم الذي يؤمن به ويدعو اليه هو الحكم الديمقراطي في صورته الدستورية التي لازمت

<sup>(</sup>۱) رجال عرفتهم ص ۲۵۰۰

ويؤمن به لطفى السيد، يستهدف الصالح العام أو صالح الجمهور وهو غير الحكم الطبقى أو الحكم الاستبدادى اللذين يستهدفان صالح طائفة معينة ، أو فردا بذاته ه والحكم الدستورى يقوم على القانون الذي ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم قلا يتعسف الحاكم ولا يستبد بالمحكومين ، بل ينزل على ارادة القانون في سياسة المحكومين ، وهو غير الحكم الاستبدادى الذي يقوم على محض القوة .

ويستبد القانون قوته وصلاحيته من الدستور الذي يصدر عن الأمة وترضاه الأمة 4 أما الحكم الاستبدادي فانه يقوم على وهم كبير يفسره لطفى السيد على أنه أثر من آثار عبادة البسالة أو القوة التي خلقها الماضي في نفوس الناس يوم كانت البطولة تقاس بالقوة الجسدية أو الفتح والسلطان.

وتتأثر نظرة لطفى السيد للأخلاق أو مذهبه الأخلاقى بما ذهب اليه أرسطو فى تفسيره لرذائل الاستبداد وان اختلف معه فى تقسيم الناس الى سادة وعبيد أو حكام ومحكومين ، فالاستبداد أصل الرذائل ، ويفسر لطفى السيد ذلك بأن الرذيلة تستشرى تحت الحكم الاستبدادى الذى يتوقف نجاح الفرد فيه مهما كانت كفاءته على رضاء السلطان وأعوانه ، ولكنه لا يسلم مع أرسطو بتقسيم الناس الى سادة وعبيد ، ويقول ان أرسطو ذهب هذا المذهب من ملاحظته الشخصية لأخلاق قومه وأخلاق جيرانهم الأسيويين ، ويرى أن ملاحظته هذه لا تكفى وحدها لتقرير تلك القاعدة ، فان الله قد فطر الناس على فطرة وحدها لتقرير تلك القاعدة ، فان الله قد فطر الناس على فطرة

على الجامعة الاسلامية كما حدث حين وقعت الحرب بين ايطاليا وتركيا عام ١٩١١ وحملة ايطاليا على طرابلس ه فقد دعا لطفى السيد الى حياد مصر وأخذ على المصريين انسياقهم وراء ما دعاه بالعاطفة في مساندة تركيا ، وأنكر عليه رجال حزبه هذا الموقف كما أنكره المصريون جميعا .

ولا تتحقق حرية الدولة مالم تحقق استقلالها خالصا من كل شائبة ، وهذا ما عناه بالاستقلال التام وهو ما حمله على انكار العجامعة الاسلامية ، ائكارا للسيادة العثمانية ، التي تعوق تحقيق الكيان القومي الذي ينشده لمصر ، وليس انكارا للاخاء الاسلامي والعاطفة الدينية التي حملته على مناجزة كرومر حين اتهم المسلمين بالتعصب ورمى الاسلام بالجمود .

فالأستقلال هو غرض المصريين النهائي - كما يقول - « فاذا كان ممكنا طلبناه واذا كان مستحيلا عالجناه ، لأنه معنى الوجود القومي ومناط الأمل في الحياة القومية .. على أن استقلال أمة في عددنا وفي ثروتنا وفي مركزنا الجغرافي ، بعيد أن يكون مستحيلا ، وأقرب شيء أن يكون ، متى طلبناه من بابه بالوسائل المنتحة .. » .

« واستقلال الأمة أو حريتها السياسية حق لها بالفطرة ، لا ينبغى لها أن تتسامح فيه أو أن تنى فى العمل للحصول عليه .. بل ليس لها حق التنازل عنه لغيرها » لا بكله ولا بجزئه ، لأن الحرية لا تقبل القسمة ولا تقبل التنازل ، فكل تنازل من الأمة عن حريتها كلها أو بعضها باطل بطلانا أصليا لا تلحقه الصحة بأى

قيام الدولة القومية ، والارتقاء هو الكمال الذي تحققه الأمة وتعمل الدولة له في مضمار النهوض والتقدم في شتى مجالات الحساة.

وتتبلور فكرته عن الدولة القومية التي يراها لمصر في عبارة بسيطة واحدة ترددت من قبل على لسان أقطاب الثورة العرابية هي عبارة « مصر للمصروبن » . وهي العبارة التي أخذ يفلسف في اطارها فكرة الاستقلال التام والدعوة اليه ، ولكنها لم تكن تعنى لدى العرابيين أكثر من مساواة المصرين بالترك والجركس وأن يكون حكم المصريين للمصريين ، بينما تعنى لدى لطفى السيد حرية الفرد وحرية الدولة .

ولم يأخذ الأعيان من أعضاء حزب الأمة عبارة « مصر للمصريين » على هذا المعنى القومى الذى يريده لطفى السيد ويدعو اليه ه ولكن بالمعنى الذى أرادته الشورة العرابية ، فلم يفكروا فى نبذ الولاء لدولة الخلافة أو الخروج على السيادة العشمانية ه بعكس المثقفين من أعضاء الحزب الذين رأوا الانفصال بمصر عن الرابطة العثمانية ، وأنكروا فكرة الجامعة الاسلامية متأثرين فى ذلك بنجاح القوميات الأوربية وازدهارها » ففى ظل الدولة القومية التملت حرية الدولة ، ونمت حرية الفرد ، وعظمت الديمقراطية بتوطيد أركان الحكم الدستورى .

ولا ينكر الأعيان على لطفى السيد حملته على الجامعة الاسلامية ه خوفا من عودة النفوذ التركى ، الاحين تبلغ الحملة مدى لا يستطيعون معه السير فى انكار الرابطة العثمانية أو الحملة

وشاءت المصادفات أن يعرض أعضاء المجمع اللغوى للفرق بين التمام والكمال فيذكر العقاد الرئيس برأيه القديم فيبتسم ويقول: « لعله من الوجهة السياسية رأى مقبول » ولكننى لم أندم على شيء ندمى على ذلك التفسير الذي أحبطت به دسيسة القوم » ووددت لو أننى تركتهم يدعون ما يدعون ولم ألحق مبدأ الاستقلال التام بأى تفسير » (۱) .

ولا يترك لطفى السيد فرصة تعرض دون أن يسعى الى تحقيق هذا الاستقلال الذى ينشده ، وقد واتته الفرصة كما كان يظن عندما أغارت ايطاليا على طرابلس الغرب وقامت الحرب بينها وبين تركيا عام ١٩١١ فظنها فرصة — كما يقول — لتحقيق « ما كنت أدعو اليه من أن مصر يجب أن تكون للمصريين ، وقد أخذت أنبه — على استحياء — الى واجب مصر من هذه الحرب وهي أن تكون على الحياد ، وان سيادة تركيا لا تجلب لمصر منفعة ولا تدفع عنها مضرة ، ولا تستطيع أن تنقذها من الاحتسلال البريطاني الذي لا يمكن الخلاص منه الا بتضافي ال والاعتماد على أنفسنا » .

« وقد أغضب هذا الموقف بعض الناس ، ولكنى لم ألتفت الى غضبهم ، واتفق أن جاءنى كتاب من تاجر بدمياط لا أعرفه ، يقول فيه ان الطليان احتجزوا له سفينة محملة بالأرز فى عرض البحر لأنها تحمل العلم التركى ، وهو علم مصر ، فذهبت الى حسين رشدى باشا وزير الخارجية وقتئذ وأطلعته على الخطاب به

<sup>(</sup>۱) رجال عرفتهم ص ۲۳۱ ۰

حال من الأحوال ، فلا جرم مع هذا المبدأ المسلم به عند علماء السياسة ، ان قلت انه يجب على الأمة أن توجه كل قواها بغير استثناء الى الحصول على وجودها بصفتها أمة ، أى للحصول على الاستقلال ، وان من المستحيل على أمة تشعر بوجودها أن تتساهل فى استقلالها ، أو تبرد غيرتها عليه فى كل ظرف من الظروف المناسبة ، ولا يكفى أن يعتقد جماعة من الأمة بضرورة الاستقلال ، بل يجب أن يكون الشعور بحب الاستقلال شعورا علما فى جميع أفراد الأمة من غير استثناء ، يجب أن يكون الشعور بالاستقلال عند كل فرد هو بعينه الشعور بالوجود الذاتى » (۱) . وقد أخذ بدعوته للاستقلال التام حين نسب اليه أنه يعنى بذلك الخروج على الدولة العثمانية صاحبة السيادة الرسمية بذلك الخروج على الدولة العثمانية صاحبة السيادة الرسمية على البلاد تمهيدا لرفع الدعوى الجنائية ضده ، فرد بأنه يقول الاستقلال التام ولم يقل الاستقلال الكامل ، وهناك فرق بين الكمال والتمام يظهر فى قول القرآن الكريم « اليوم أكملت الكرم دينكم وأتممت عليكم نعمتى » .

ويعقب لطفى السيد على ما حدث حينذاك بعد مرور أكثر .من أربعين عاما عليه فيقول « وانى لازلت أسفا حتى اليوم لذلك الرد فان الاستقلال الكامل أشمل من الاستقلال التام لأن المعنى في - أتممت عليكم نعمتى - أى أسبغت عليكم نعمتى هولا يلزم أن يكون أكملت (٢) .

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٦٦٧ في ٢ سبتمبر ١٩١٢ .

<sup>(</sup>٢) قصة حياتي ص ٨٠٠

وأنت للذهاب الى لوندرة للسعى لتحقيق هذا الأمر مباشرة مع الحكومة الانجليزية والرأى العام الانجليزي وعليه النفقات .

واجتمعنا فى بيت سعد زغلول باشا نحن الثلاثة لندبر الخطة وأخذت أنا أنشىء حملة فى هذا المعنى تحت عنوان ( سياسة المنافع لا سياسة العواطف ) .

هذه الأحداث امتدت أسابيع ، فى أثنائها قام الأمير عمر طوسون ، وبعض الكبراء والأعيان لجمع التبرعات لمساعدة تركيا فى هذه الحرب ، وأخذوا يطوفون البلاد لهذا الغرض ، ويشترون المؤن والأسلحة ويرسلونها للجيش التركى بطرابلس .

وكانت الصحف المصرية — عدا الجريدة — تشجع هذه الحركة ، وتنشر أخبارا عن هذه التبرعات تنبىء أن الأمة كلها مع تركيا ، فتداولنا نحن الثلاثة ، سعد ، وعدلى ، وأنا — فى هذا الموقف العسير ، لأن الأمة وهي بهذه الحال من تأييد تركيا والاقبال على مساعدتها والتبرع لها ، لا يمكن أن تريد الانفصال عنها ، ولهذا لم ينجح المشروع ، وسقط في الماء » (١) .

وظن أن الفرصة مواتية مرة أخرى عند قيام الحرب العالمية الأولى لتحقيق ما عجز عن تحقيقه من قبل لاعلان استقلال مصر ٤ ففي لقاء له مع صديقه حسين رشدى رئيس مجلس النظار حينذاك عرف بقيام الحرب وانه يعد مرسوما باعلان الأحكام العرفية في الملاد فقال له:

- أتلخل الحرب مجانا يا باشا .. ?

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ١٣٢٠

وأجابه حسين رشدي قائلا:

- بل احترزنا مما نخاف بأن قلنا « نظرا للاحتلال الفعلى الانجلترا فى مصر » .

فقال له لطفى السيد وكان معهما عدلي يكن وزير الخارجية .

- أخشى أن يقول الناس ان هذه سذاجة ، فاذا كانت المجلترا تريد أن تجرنا معها الى هذه الحرب ، فلتعترف لذا أولا بالاستقلال .

وقال رشدي:

لم يفت وقت ذلك .

واتفق الثلاثة - لطفى السيد ، ورشدى ، وعدلى ، على السعى لتعترف انجلترا باستقلال مصر ، على أن تكفل مصر لانجلترا مصالحها فى البلاد حتى وان أدى ذلك الى دخول الحرب الى جانبها .

واتصل رشدى بالوكالة البريطانية ويقول كطفى السيد ان « سير ريجنلد ونجت » ارتاع لما سمع ذلك ووعد بعرض الأمر على حكومته .

وقابل لطفى السيد « سير جراهام » مستشار وزارة الداخلية وحدثه فى الأمر قائلا :

- ان مركزًا الآن دقيق ، فنحن تابعون لتركيا ، وهي متدخل الحرب مع ألمانيا ، وأنتم محتلون بلدنا الذي أعلنت حكومته الحكم العرفى تضامنا معكم ، فلابد لنا من تنظيم هذه

الحالة .. ولست أرى طريقا لذلك الا أن نعلن استقلالنا ولنصب الخديو ملكا علينا وأنتم تعترفون بذلك .

فقال:

-- تركيا لن تدخل الحرب، وعندنا على ذلك ضمانات.

ورد لطفى السيد قائلا:

- ان لم يكن دخول تركيا الحرب راجعا ، أفلا يكون محتملا .

ورد جراهام

- كل شيء محتمل .

وقال لطفي السيد:

- اذن ماذا یکون م

وأخذ يسوق الأدلة اليه على ضرورة دخول تركيا الحرب ، وسوء مركز مصر حينذاك .

ورد عليه جراهام بقوله :

- یا صاحبی نحن نعرفکم کما تعرفون أنفسکم .. فحین ظهور أول طربوش ترکی من القنال تترکوننا وتجرون وراءه .

ونقل لطفى السيد ما جرى من هذا الحديث بينه وبين جراهام اللى حسين رشدى وأخبره حسين رشدى انه كلم جراهام فى ذلك قلم يخرج منه بطائل .

وفى لقاء على الغداء مين حسين رشدى ومحمد محمود ولطفى السيد وستورس عرفوا أن : « ستورس يؤيد فكرتنا كالسير

ريحفلد ونجت ووعد بأنه سيخابر أباه العضو في البرلمان البريطاني ليثير هذه المسألة عن الحكومة البريطانية » .

وظل لطفى السيد يتردد على عدلى يكن ليعرف ما انتهى اليه هذا السعى ، وفي يوم قابله عدلي متشائما وهو يقول:

- ليس عندى أمل في نجاحنا .

ولكن الأمل راودهم من جديد عندما كلمه « ستورس ىالتلىفون وقال » له:

- لا تئاس.

وفي لقاء ضم ستورس ولطفي السيد وعدلي يكن في بيت نحيب غالى باشا وكيل الخارجية وقد ظنوا أن الأمل في تحقيق الاستقلال قريب وضعوا صورة لمعاهدة بين مصر وبريطانيا تعترف بريطانيا فيها باستقلال مصر وتعترف مصر بمصالح بريطانيا فيها وفي قناة السويس .

وكان ذلك في شهر أغسطس سنة ١٩١٤ .

وانتهى هذا السعى كسابقه بالفشل مما حمل لطفي السيد - كما يقول - على اعتزال السياسة فقدم استقالته من رئاسة تحرير « الجريدة » الى محمود سليمان باشا رئيس حزب الأمة وسافر الى بلده برقين وكان هذا آخر عهده بالصحافة (١) .

وتتحدد في هذا الاطار من اعتراف بريطانيا باستقلال مصر واعتراف مصر بمصالح بريطانيا صورة الاستقلال الذي يراه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱٦٢ – ١٦٦ .

قريبا من التحقيق ، والذى يراه جديرا بتحقيق فكرة الدولة القومية التى ينشدها والتى يراها كفيلة بابراز شخصية الأسة التى تتوارى فى المحيط العام « لما يسمى خطأ بالجامعة الاسلامية ، تلك الجامعة التى يوسع بعضهم معناها ، فيدخل فيه أن مصر وطن لكل مسلم » (۱) .

وقد نشأت الدولة القومية في أوربا بعد أن تحررت من فكرة الامبراطورية والدولة الدينية اللتين سادتا في العصور الوسطى وفي ظلها توطدت أركان النظام الدستوري ودعائم الحرية الشخصية ، ورأى لطفي السيد أن الانفصال عن الدولة العثمانية والتحرر من سيادتها مما يحقق أول ركن من أركان اللولة القومية وهو ابراز شخصية الأمة كشخصية متميزة قائمة يدائها ٥ أما استقلال مصر على هذه الصورة التي يرتضيها من وبط البلاد بعجلة المصالح البريطانية فائه استقلال ينقص دون شك من كيان الدولة القومية الذي يقوم على حرية الوطن وحرية المواطن ، ولكن لطفى السيد كان يرى أن تحقيق هذه الخطوة خير من بقاء البلاد على حالها ٥ ثم انها خطوة لما بعدها من خطوات حتى يتحقق الاستقلال التام الذي ينشده وينادي به ويصل اليه بالتدرج ، اذ لا سبيل اليه مع دولة تعتز بقوتها العسكرية وتدل بها على الشعوب العزلاء غير المسالمة والاقناع الذي يقوم على اعتراف كل طرف بمصالح الطرف الآخر ، فالاستقلال التام هو

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٦٦٧ في ٢ سبتمبر ١٩١٢ .

الغرض النهائي وهو، غاية الغايات ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله

ولا تتحقق حرية الوطن ما لم تتحقق حرية المواطن ، ولا تتحقق الحرية السياسية والحرية السياسية والحرية السياسية كما يراها لطفى السيد هى « أن يشترك كل فرد فى حكومة بلاده اشتراكا تاما كاملا وهذا معنى ما نسميه بسلطة الأمة » (١) لذلك أخذ بالدعوة للدستور وقدمها أحيانا على اللعوة للاستقلال على أساس أن حرية الغرد أساس لحرية المجتمع ، وأن الفرد الحر حريص أشد الحرص على حرية الوطن ، فاذا نمت الحرية الشخصية فى نفس المواطن كانت كفيلا لحرية الوطن .

ولم يترك لطفى السيد سانحة تمر دون الدعوة للدستور حتى أصبح للدستور عنده لكثرة ما كتب عنه وعن شكله ومقوماته فلسفة خاصة ، فسر فى اطارها نزعته الليبرالية أو « مذهب الحريين » الذى غدا سمة عليه كما أصبحت الديمقراطية صفة من صفاته ، ومما يحكى عنه فى هذا الصدد انه رشح نفسه لعضوية الجمعية التشريعية عام ١٩١٣ فأشاع عنه منافسه « عثمان سليط » أحد أعيان مركز السنبلاوين — وكان من أعضاء حزب الأمة الذين خرجوا عليه تقربا من الخديو كما قدمنا — انه الأمة الذين خرجوا عليه تقربا من الخديو كما قدمنا على ينادى بالديمقراطية وراح يشرح الديمقراطية للناخبين على

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٥٦٣ في أول مايو ١٩١٢.

هواه ويعرفها بأنها خروج على العرف والتقاليد وقواعد الدين الاسلامي حتى التبست فى أذهانهم بهذه المعانى المضللة ولم يكن أمامهم للتأكد مما ظنوه انحرافا الا أن يسألوا لطفى السيد ، هل هو حقيقة ديمقراطى ، وأجاب الفيلسوف معتزا بأنه ديمقراطى يدين بالديمقراطية وشعاره الديمقراطية ، فانصرفوا عنه مكتفين بالتحقق من نسبة الديمقراطية اليه دون أن يفهموا حقيقة الديمقراطية ، وسقط لطفى السيد فى الانتخابات .

وينكر لطفى السيد هذه القصة ويقول ان الحكومة هى التى أوعزت باسقاطه هو وسعد زغلول ، وقد طلب اليه صديقه فتحى زغلول ألا يتقدم للانتخابات حتى لا يذهب سعيه سدى ، ولما سأل لطفى عن حقيقة ذلك أكد له « مستر جراهام » مستشار الداخلية حرية الانتخابات ، ولكنه يوم اجرائها رأى سعيد باشا ذوالفقار وزير المالية الجديد وكان مديرا للدقهلية من قبل على « باب مركز السنبلاوين » وقد طلب اليه أن يدير الانتخابات بدلا من المدير الجديد « حافظ حسن باشا » وكانت الحكومة تعلم انه صديقه . وكانت النتيجة سقوطه فى الانتخابات ، ولكن سعد زغلول نجح فى دائرتين بالقاهرة فأرسل اليه تلغرافا يقول فيه : « لئن سقطت فى الانتخابات غلف العقلاء » (١) .

ولئن صبحت شائعة الديمقراطية التي أدت الى سقوطه وان لم يسمع بها ٤ أو لم تصبح ٤ فليس لها من دلالة الا أن الديمقراطية

١٤٠ ص : مياتى : ص ١٤٠ ٠

هى السمة التى لصقت به وعمت عنه ، ومن الطبيعى ألا يكون قد سمع بتلك الشائعة والافسر لمن سألوه معنى الديمقراطية على حقيقته دون أن يكتفى بصحة نسبتها اليه .

وبنفس الأسلوب العلمي الذي كان يدعو به لقضية الاستقلال كان يدعو لقضية الدستور ، وعلى نفس الطريقة من التدرج لنيل الاستقلال ، كان يرى أن ما تكسبه الأمة من اشكال الحكم الدستوري ، حتى وان لم يحقق المعنى الكامل للدستور ، كسب جدير بطلبه ، وخطوة تتلوها خطوات للظفر بالأماني الدستورية كاملة . ففي مايو عام ١٩٠٧ تقدم رجال شركة الجريدة — وهم من أصبحوا حزب الأمة فيما بعد - بمشروع مفصل لتنظيم مجالس المديريات وتوسيع اختصاصاتها مفاده زيادة عدد أعضاء هذه المجالس الى الحد الذي يكفل تمثيل المديريات تمثيلا نسبيا صحيحاً ، وأن يخفض النصاب المالي للضريبة المفروض على المرشح استيفاءها ليكون له حق الترشيح من خمسين جنيها الى عشرين جنيها ٥ وأن تكون مدة العضوية للمجلس أربع سنوات بدل ست ، وأن يكون من اختصاص هذه المجالس فرض رسوم ( ضرائب ) غير اعتيادية للصرف منها على المنافع العامة في حدود خمسمائة جنيه بدون حاجة الى تصديق الحكومة ، فاذا رأى أعضاء المجلس زيادتها ، ولم تصدق الحكومة على الزيادة في خلال شهر ٥ أصبح رأى المجلس نافذا روأن يكون لهذه المجالس اشراف فعلى على كلُّ ما يتصل بالمنافع في دائرة اختصاصها كالمباني والأملاك وانشاء الأسواق ، والتصريح باقامة الموالد ، والاشراف

على الكتاتيب والمدارس الحرة والمستشفيات العمومية ، ودور الكتب ، وكذلك الاشراف على المجالس البلدية الداخلة فى اختصاصها ، أما فيما يتعلق بالأمن العام كتوزيع نقط البوليس فى الجهات المختلفة فى المديرية ، وتعيين الخفراء وتقرير العدد اللازم منهم لكل جهة » وتنصيب العمد والمشايخ وتأديبهم واصدار أحكام مخالفات الرى فتترك للجهات المختصة .

ويطالب المشروع بتقييد سلطة المدير بسلطة مجالس المديريات ، الا فيما يقيده فيه القانون بأوضاع مخصوصة ، وأن تكون جلسات المجالس دورية فلا يقيد انعقادها بأمر عال كما هو الحال في القانون النظامي الصادر سنة ١٨٨٣ (١).

وظل لطفى السيد يلاحق المشروع على صفحات الجريدة ويتتبع مشروع الحكومة لتعديل القانون النظامى ، حتى صدر القانون رقم ٣ لسنة ١٩٠٩ ، بتعديل نظام مجالس المديريات ، فلم ير لطفى السيد فيه ما كان ينشده من استكمال تمثيل سلطة الأمة ، وحق ادارة التعليم الأهلى من غير قيد أو شرط ، دون أن يفسر ما يقصده بذلك ، وان امتدحه محمد فريد رئيس الحزب الوطنى حينذاك واعتبره خطوة تعود ببعض الفائدة لو أحسن استعمالها : ولم يشر لطفى السيد بعد ذلك الى القانون ناقدا أو محبذا ، ولعله لم يجد بينه وبين مشروع حيزبه من الفروق ما يستحق النقد ، ولم يرد أن يتعرض له مادحا أو محبذا بعد أن

<sup>(</sup>۱) الجريدة عدد ٦٠ في ٢٠ مايو ١٩٠٧ ٠

اتخذت الجريدة موقف المعارضة من سياسة جورست ، فاذا كان عام ١٩١٢ — وكان كتشنر قد عين قنصلا عاما في مصر بعد وفاة جورست عام ١٩١١ ، وانتهت سياسة الوفاق ليحل الخلاف من جديد بين الخديو والمعتمد البريطاني — كتب لطفي السيد يقول ان قانون مجالس المديريات جاء خطوة في سبيل الاشتراك مع الحكومة في المسئولية ، وأشار الي ضرورة تعديل القانون النظامي كله تعديلا جديدا حتى تتعادل الحقوق بين الهيئات النظامي كله تعديلا جديدا حتى تتعادل الحقوق بين الهيئات النيابية المختلفة ، فاذا جاء قانون مجالس المديريات محققا سلطة الأمة لمجلس المديرية وهو مجلس محلى صرف فقد قنع بمجلس الشوري والجمعية العمومية من تلك السلطة «مع أنهما مجلسان المثريات للأمة بأسرها (١) .

واشتدت الحركة الدستورية فى تلك الآونة نتيجة لنجاح الحركة الدستورية فى فارس وفى تركيا ، وأخذ لطفى السيد يغذيها بقلمه حتى اجتمع عليها المتطرفون والمعتدلون ، وحين أعلن جورست عام ١٩٠٩ أن الأمة المصرية ليست (الآن) أهلا للدستور ينبرى لطفى السيد للرد عليه ، فيحذر الأمة من خطا « فكرتين يجب على كل مصرى محب لبلاده وللحق أن يحاربهما قياما بواجب الخدمة الوطنية وانتصارا للحق وهما : أن الدستور متوقف على شهادة الحكومة المطلقة بأن الأمة كفء له » وأن السواد الأعظم فى مصر هو من العيشة الراضية بحيث لا يريد

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٦٦٩ في ٤ سبتمبر ١٩١٢ .

تغيير الحال من حكومة مطلقة الى حكومة دستورية » (١) .

ويحمل لطفى السيد على هاتين الفكرتين فيقول « ان الأمة ليست أهلا للحكومة النيابية » هى فكرة « اخترعها الانكليز ليجروا الأمة من حيث لا تشعر الى البحث فى كفاءتها من عدم كفاءتها »، لتشغل الأمة بذلك بدلا من المطالبة بالدستور « ولا شك أن البحث فى ذلك هو تسليم بهذا المبدأ الفاسد ، مبدأ أن الأمة تحتاج فى حريتها العامة أو فى نيل الدستور الى شهادة بالكفاءة »

ولم تقنع الأمة بتوسيع اختصاصات مجالس المديريات واستمرت في مطالبها الدستورية التي اجتمعت عليها في ذلك الوقت كما لم تجتمع من قبل حتى قام مجلس شورى القوانين يشارك الأمة في طلب الدستور فاتهمه جورست بأنه غدا آلة يحركها الحزب الوطنى ويوجهها لمحاربة الانجليز (٢) ه وواجه كتشنر هذا الموقف بعد أن تولى منصبه فلم يلق اليه بالا في البداية حتى اذا كان عام ١٩١٣ نراه يعرض في تقريره السنوى لتطور المجالس النيابية في مصر منذ عهد محمد على وينقد نظام الانتخابات لمجلس شورى القوانين فيقول ان انتخاب أعضاء من مجالس المديريات لمجلس شورى القوائين لم يكن مطابقا للعقل ولا لأحوال البلاد لاختلاف وظائف المجلسين اختلافا عظيما، فكثيرا ما يتفق أن الرجل الذي يحسن اختياره عضوا لمجلس فكثيرا ما يتفق أن الرجل الذي يحسن اختياره عضوا لمجلس

<sup>(</sup>۱) الجريدة عدد ٤٤٥ في ٢ يناير ١٩٠٩ .

<sup>(</sup>۲) جورست: تقریر ۱۹۰۹ ص ۸ ، ۹ .

المديرية نظرا الى معارفه المحلية ومقامه فى مديريته لا يوافق انتخابه لمساعدة الحكومة فى المسائل التشريعية العمومية ، وكذلك يتفق أن الرجل الذى يكون رأيه أدنى من رأى أقرائه كثيرا فى مسائل المديرية يكون عونا عظيما للحكومة فى الشئون التشريعية، ويبدو أن فكرة فصل انتخابات مجالس المديريات عن انتخابات مجلس شورى القوانين هى التى كانت تسيطر على ذهن كروم حين فكر فى تلك الخطوة الدستورية التى خطاها بانشاء الجمعية التشريعية على أساس انتخاب غير مباشر يتم على درجتين : الأولى لانتخاب المندويين الخمسينيين والثانية لانتخاب أعضاء الجمعية بدلا من انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين من يين الجمعية بدلا من انتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين من يين أعضاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ) وفضل عليها أعضاء شريعية واحدة ، وكان ذلك تبريرا لما قام به من تعديل التشريعية واحدة ، وكان ذلك تبريرا لما قام به من تعديل التشريعية عام ١٩١٣ .

ويرى لورد لويد أن الخاطر الذى حدا بكتشنر الى اتخاذ الله الخطوة هو رغبته فى تمثيل الفلاحين فى المجالس النيابية ، وكان يعتقد أنهم عماد رفاهية البلاد وتقدمها ، ولم يكن يؤمن بالهيئات والأحزاب السياسية عند الشرقيين ويرى أنها تطيح بعقولهم وتفقدهم الصواب (١) . ولكنه لم يكن خاطرا بقدر ما كان توجيها سياسيا مقصودا — كما نعتقد — لمواجهة الحركة

Lord. Llyod. V.IP. 140 (1)

الدستورية التي اشتدت بنوع من الاستجابة يخفف من حدتها ، وان لم يحقق غير الأدني من مطالبها .

وحظى مشروع الجمعية التشريعية بتأييد الوطنيين والمعتدلين على السواء « فقد عدوه خطوة لا بأس بها للتوسع في النظام الدستورى ، وأصدرت اللجنة الادارية للحزب الوطني منشورا حثت المواطنين فيه على التدقيق في انتخاب مشليه وحسن اختيارهم سواء من المندويين الخمسينيين أو من المرشحين لعضوية الجمعية .

ولا يبلغ سرور لطفى السيد غايته بها « لأنها جمعية استشارية لا تحقق سلطة الأمة بالمعنى المطلوب ومرجع أمرها الى سلطة الحكومة القاهرة ، ولكنه يتخذ من انتخابات الجمعية دليلا على «حسن تقدير الأمة للحكم الدستورى وشوقها اليه » ويستشهد على ذلك بالناخبين ، فقد أظهروا من الاهتمام بالانتخابات ما لا يقل عن اهتمام « الناخبين فى أرقى الأمم مدنية وحكومة » مما يدل على أن الحرية قد أصبح لها « فى قلوب مواطنينا مكان صدق ، وان للواجب القومى نارا تأجج فى الصدور » ، ويرى فيها منبرا يمكن أن يصل فيه النواب بمطالبهم الى الحكومة وساق فى ذلك يضع مقالات خاطب فيها النواب بما يحسن أن يتجه اليه اهتمامهم » وجعل من تقرير مبدأ الحرية فى كل صورها محور بفدا الاهتمام الواجب ، فحدتهم عن حرية التشريع وحرية القضاء وحرية التعليم وحرية المحافة وحرية الخطابة وحرية الاجتماع ، واستوى فى تلك الأحاديث معلما بحق ، لا يسوق المطالب مدافعا

أو محبذا فحسب ، وانما يفلسفها ويتناول معانيها المجردة والحسية بالتحليل المنطقي الجديد على المصريين حينذاك .

وفى هذا الاطار القومى لحرية الوطن والمواطن يقف لطفى السيد مناجزا دون أية بادرة تصدر للانتقاص من وحدة الكيان القومى للوطن وللأمة كما كان منه يوم أرادت تركيا اقتطاع بعض أراضى سيناء 4 ففى أواخر عام ١٩٠٩ جرت محاولة لمد امتياز قناة السويس لأربعين سنة أخرى 4 وبدأت المفاوضات سرا بين « مستر بول هارفى » المستشار المالى وشركة قناة السويس 4 وكشف محمد فريد عن المشروع حين وقعت فى يده نسخة تضم وكشف محمد فريد عن المشروع حين وقعت فى يده نسخة تضم تفاصيله بادر بنشرها فى اللواء ، وحمل عليه فى عنف وأخذ يهيج الرأى العام ضده ، وكان بطرس غالى والدن جورست يحبذان المشروع ويميلان الى تنفيذه .

وتحمل الصحف المصرية على اختلاف ألوانها ونزعاتها على المشروع ، وكانت الحملة قاصرة فى البداية على مناقشة الجانب المالى من المشروع حتى نشر محمد فريد مقالا فريدا فى اللواء بعنوان « مسألة قناة السويس — اعتبارات سياسية » عرض فيه للمشروع باعتباره مسألة تتعلق بكرامة الوطن وحقوقه .

ويشور الرأى العام ثورة عنيفة ويطالب بعرض المشروع على الجمعية العمومية ، وينزع لطفى السيد رداء الصحفى الى رداء السياسى ، ويتصل بصديقيه حسين رشدى وسعد زغلول وكانا من أعضاء الوزارة ، فأحالاه على ناظر النظار بطرس غالى والمستشار المالى بول هارفى ، وبدأ لطفى السيد اتصاله بالمستشار

المالى واعترض لديه على المشروع وطالب بعرضه على الجمعية العمومية ، ولكن المستشار رفض الأمرين معا ، ثم ثنى برئيس الوزراء وزاره فى بيته بالفجالة وطلب اليه باسم حزب الأمة عرض المشروع على الجمعية العمومية فأجابه بطرس غالى بقوله :

- يا لطفى أما تنزل من السحاب لتكون معنا على الأرض .
وأبى أن يستجيب الى رأيه .

ويعود لطفى السيد الى ردائه الصحفى فيحمل على المشروع في الجريدة ، وتصدر الجريدة خلال شهر سبتمبر عام ١٩٠٩ وليس لها من حديث غير مسألة قناة السويس ، وتنظم حملة شعبية على صفحاتها بعنوان «صوت الأمة — مسألة القناة » تتلقى فيها آراء المصريين وتنشرها كما تنشر برقياتهم التى يطلبون فيها احالة الأمر على الجمعية العمومية .

وتنزل العكومة على ارادة الرأى العام ، وتقرر احسالة المشروع على الجمعية العمومية . ويقول لطفى السيد فى « قصة حياتى » انه يظن أن شركة القناة اشترطت « أخذ رأى الجمعية العمومية لما رأت من هياج الرأى العام ضد المشروع ويذكر أن بطرس غسالى « استدعانى بالتليفون الأحضر عنده فى وزارة الخارجية ليلقى الى حديثا صحفيا فى مسألة القناة ، وعلى ظنى النه هو الحديث الوحيد الذى أخذته من وزير أو رئيس وزراء أنه هو الحديث الوحيد الذى أخذته من وزير أو رئيس وزراء عنده فتحى زغلول بالصحافة . ولما دخلت على بطرس باشا وجدت عنده فتحى زغلول باشا وكيل وزارة الحقانية فبادرنى بطرس قائلا :

-- هانذا أجيب طلبكم وأحيل الأمر على الجمعية العمومية الغضى فيه بما تشاء » .

وكانت الجريدة هي أول من نشر هذا الخبر . وقد عرض الموضوع على الجمعية فقررت رفضه .

ثم تعرضت وحدة الأمة القومية لخطر الانقسام اثر اغتيال بطرس باشا غالى ناظر النظار فى ٢١ فبراير سنة ١٩١٠. فقد اعتقد كثير من الأقباط أن الجريمة لم ترتكب الا بدافع من التعصب الدينى ، وان بطرس غالى لم يقتل الالأنه قبطى . واتهموا الحزب الوطنى بأنه هو الذى حرض على قتله بتهييج الرأى العام عليه ، وكان الأقباط يعدون بطرس غالى رئيسا لهم فأوغر قتله صدورهم على اخوانهم المسلمين ، كما يقول جورست فى تقريره عن عام مصرعه .

وبدأت الصحف القبطية وعلى رأسها صحيفتا « مصر » و « الوطن » تنبش رماد النار الخابية بين المسلمين والأقباط وتنفخ في سعيرها من جديد » فتنشر صحيفة مصر سليلا من البرقيات بعنوان « قلق الأقباط العظيم » وتكتب « عما يجب على الأقباط » فتطالب بالالتجاء الى دولة قوية « لتكون عضدا لنا في المستقبل » وعدم منح المصريين الدستور « والالتجاء الى عموم الدول الأوروبية للنظر فيما آلت اليه حالتهم » ثم تنقل عن صحيفة « الأجبشيان جازيت » افتتاحيتها التى هاجمت فيها مدارس الشعب التي يديرها الحزب الوطني ، واتهمتها باثارة

الفتنة وبث روح التعصب الديني ، ﴿ وَايْغَارَ صَدُورَ الْعَامَةُ ضَدَّ الْحَكُمُ الْحَالَى وَضَدَ الْمُحْتَلِينَ وَالنّصَارَى ﴾ .

وتحمل الوطن على اللواء « المرذول جريدة حزب الخراب والشر » ثم تنقل حملتها الى ميدان آخر ، فتعارض فى طلب الدستور وتشير الى تخوف الأقباط منه » وتستعدى الانجليز على محررى اللواء .

ولا تقف حملة الأقباط عند هذا الحد بل يبعثون « بقرياقص افندى ميخائيل » (١) الى لندن ليشرح مطالبهم للانجليز ويدعو لأغراضهم في الصحافة الانجليزية .

ويستفحل الخلاف بين الفريقين فتضيع بينهما مساعى العقلاء لكبح جماح المتطرفين ، ويدعو جماعة من الأقباط بزعامة مطران أسيوط وعلى غير هوى البطريرك ، لعقد مؤتمر للأقباط في أسيوط .

وعقد المؤتمر القبطى فى الفرترة من ٥ الى ٨ مارس سنة ١٩١١ وقد حضره حوالى الخمسمائة على حد تقدير جورست وهو تقدير صادق الاستناده الى المصادر الرسمية ، وأصدر عدة مطالب أهمها أن تكون الكفاءة الا النسبة العددية هى قاعدة التوظف فى الحكومة ، وأن يكون يوم الأحد عطلة رسمية لغير

<sup>(</sup>۱) عاش قرياقص ميخائيل في انجلترا بعد ذلك واله كتاب باللغة الانجليزية طبع بلندن عام ۱۹۱۱ بعنوان Copts and Moslems "under British Control" ، وكانت داره بلندن ملتقى المصريين حتى توفى عام ۱۹۵۲ ونقل جثمانه الى مصر .

المسلمين بجانب يوم الجمعة ٥ عدا بعض المطالب الأخسرى التى تتصل بالخدمات التعليمية ، وتمثيل الأقباط فى المجالس النيابية .

ويرى جورست أن المؤتمر لم يكن ممثلا لغالبية الأقباط ، فلم يزد عدد الداعين اليه ومؤيديه وحضوره عن اثنى عشر ألفا من سبعمائة ألف قبطى فى مصر حينذاك ، فهم لا يمثلون طائفتهم وان أقاموا من أنفسهم نوابا عنها بالرغم من وجود جماعة نافذة الكلمة منهم لا تستصوب عملهم وتخطئه وعلى رأسها البطريرك وهو رأس الكنيسة القبطية فى مصر (١).

ويلهب انعقاد المؤتمر القبطى أوار المعركة الصحفية بين الفريقين ، فتقف المؤيد والجريدة والعلم والأهالى فى الناحية الاسلامية ، وتقف الوطن ومصر فى الناحية القبطية وبجوارهما أكثر الصحف الأجنبية التى أخذت جانب الأقباط كالأجبشيان جازيت .

وينزل لطفى السيد الى الميدان مفندا مزاعم الأقباط على صفحات الجريدة فى عنف لم يؤثر عنه من قبل ، وان لم يتخل عن منطقه المتزن وأسلوبه العف الرصين ، فيأخذ على الأقباط تلك الحركة التى تفسد وحدة الأمة ، وينعى عليهم قولهم المسألة القبطية والأمة القبطية وتفريقهم للوحدة القومية ، ويشتد فى حملته ويتهم القائمين بالحركة بالتعصب وبأنهم يودون التحكم في الأكثرية ، ويسخف مطالبتهم بأجازة يوم الأحد كيوم الجمعة ،

<sup>(</sup>۱) جورسث: تقریر ۱۹۱۰ ص ؟ .

وينكر أن يكون يوم الراحة الأسبوعي لعامل ديني ، ولا يعقل أن يكون هناك يومان للراحة ، فليس للاعتبار الديني أي دخل في هذا « وليست صلاة الجمعة هي السبب في اتخاذ يوم الجمعة يوما للراحة الأسبوعية ، ويناقش مبدأ المساواة بين المسلمين والأقباط في الوظائف وفي جملة المرتبات ويثبت في النهاية أن الإقباط فائزون بنصيب الأسد ، ثم يعرض لشروط الكفاءة فيقول انه ليس من شروط الكفاءة أن يكون الموظف قبطيا .

ولم يجرف هذا التيار الطائفي النابهين من المسلمين فدعوا الى مؤتمر مصرى يضم المسلمين والأقباط برئاسة مصطفى رياض رئيس مجلس النظار السابق ، وتولى لطفى السيد وعبد العزيز فهمى وأحمد عبد اللطيف سكرتيرية المؤتمر .

وتلا لطفى السيد تقرير اللجنة التحضيرية وخلاصته أن المؤتمر يتوخى التوفيق بين العناصر التى تتألف منها الوحدة المصرية التى تصدع بناؤها بعقد المؤتمر القبطى ، وان الدين ليس هو الأساس الذى تقوم عليه الأكثرية والأقلية ، ولكنه المذاهب السياسية ، فالأمة كائن سياسى يتألف من عناصر سياسية ، وأيما مذهب من المذاهب السياسية اعتنقه أفراد أكثر عددا وأثرا كان أكثرية وكان الآخر أقلية ، وعلى هذا يكون فهم الأكثرية والأقلية فى كل أمة بى وليس للدين فى ذلك دخل .

وعطف التقرير الى استعانة هؤلاء الأقباط بالانجليز ، وبين ما تنطوى عليه من خطر على الوطن وعلى الجامعة القومية له مما يدعو الى الاسترابة فى حسن نية القائمين بالمؤتمر القبطى ،

الذين أرادوا أن يصلوا بمعونة انجلترا المسيحية الى أن يكون لهم فى مصر - وهم أقلية - حق السيادة على الأكثرية اعتمادا على الاحتلال الانجليزى ، وعلى أن المصريين أخوف ما يكونون من أن يرموا بالتعصب الدينى ، وأعلن أن المؤتمر سيبحث فى عمل الأقباط وتقديره ليزن مطالبهم بميزان العدل من غير أن يصوجهم الى السعى باخوانهم وشكايتهم الى غيرهم .

وما من ريب فى أن مثل هذا الشقاق بين المسلمين والأقباط مما يهدم دعوة لطفى السيد الى القومية المصرية التى لا تقوم على الشعور المشترك بالمصلحة العامة لمجموعة من السكان فى رقعة محدودة من الأرض هى التى تعرف بالوطن — كما يقول لطفى السيد — لهذا كان اهتمامه بهذا الشقاق فوق اهتمام الآخرين به مما ظهر على صفحات الجريدة ، ولهذا كان تقرير اللجنة التحضيرية — وهو من عمله كما يبدو من أسلوبه وروحه — يدور حول الجامعة القومية ، وان اختلاف من أسلوبه وروحه — يدور حول الجامعة القومية ، وان اختلاف المذاهب السياسية لا اختلاف الدين هو الأصل فيما يعرف بالأكثرية والأقلية ، ولهذا كانت حملته على هذا الشقاق كحملته على الجامعة الاسلامية ، لأن كليهما يتنافى مع الاتجاء القومى على الذي يدعو اليه .

وتمر تلك المحنة التي ألمت بالجامعة المصرية أو وحدة الرابطة القومية — على حد تعبير لطفى السيد — ويعود الوئام الذي بدا في صورته الرائعة خلال الثورة المصرية عام ١٩١٩.

ولا يتحقق كيان الدولة القومي مالم تأخذ الأمة بسنة الارتقاء

وهو الكمال الذي تحققه الأمة وتعمل الدولة له في مضار النهوض والتقدم في شتى مجالات الحياة — كما قلنا من قبل — وتمثل كلمة الارتقاء الجانب الاجتماعي من فلسفة لطفي السيد في الدولة والحكم.

والتعليم هو وسيلة الارتقاء الأولى وهو النواة لكل تقدم منشود، وقد أهمله الاحتلال حين «حصر التعليم فى دائرة ضيقة وهى اعداد المتعلمين فحسب للعمل فى ادارات الحكومة عملا آليا ». وحال بينه وبين أن يتطور «تطورا يقوم على نماء الحرية الفكرية والاستقلال فى العمل ». وحد منه حتى قصر عدد المدارس الموجودة عن حد الكفاية الضرورية لسد حاجة البلاد الى المتعلمين .

لذلك كان الاهتمام بنشر التعليم ورفع مستواه ، طلبة المصريين جميعا ، المتطرفين منهم والمعتدلين على حد سواء ، وكان على رأس المبادىء التى نادى بها حزب الأمة أساسا لدعوته ه فكانت عناية الجريدة التى تنطق باسمه بفرض التعليم الأولى لا تقل عن عنايتها بنشر التعليم الثانوى ، وافساح المجال للقادرين على التعليم العالى ، ونرى لطفى السيد يدعو الى تشجيع حركة انشاء الكتاتيب وتحويلها من النظام العتيق الذى كانت تسير عليه الى نظام مدرسى يتفق مع تطور المدينة من حيث نظافة الكتاب وكفاءة المعلم .

وكان كرومر قد عمل على نشر الكتاتيب ورفع مستواها » وقيل يومها انه قصد دفع المصريين الى الاهتمام بها وصرفهم عن

التفكير في انشاء الجامعة المصرية التي ظهرت دعوتها حينذاك ، مما حمل الكثيرين على مقاومة فكرة كرومر ، ولم يرق ذلك في نظر لطفى السيد ، مع أنه كان من أول الداعين الى انشاء الجامعة المصرية ومن أعضاء لجنتها التي عملت على اخراج فكرتها الى حيز التنفيذ ، فنراه ينقد أولئك الذين يقاومون حركة انشاء الكتاتيب بحجة أن كرومر ما دعا اليها الا لغرض في نفسه فيقول « من ذا الذي يقول بأن نظافة الكتاب وكفاءة المعلم يمكن أن يراد بها تخريب البلد كما يدعون ? ولو أريد بهما ذلك فها نحن أولا والكتاتيب ملكنا وبين أيدينا فلننف عنها جهة الشر ، ونسيرها في جهة الخير الذي تفهمه ، والا فان السكك الزراعية قد خطت في عهد الاحتلال ، والخزان بني في عهد الاحتلال ، فهل يجب غلينا قياما بالوطنية أن نخرب الطرق الزراعية ونكسر الخزان ، يقولون ؟

كما ينقد لطفى السيد أولئك الذوات الذين يخشون تعليم الفلاحين بحجة انهم اذا تعلموا انقطعوا عن زراعة أراضى الذوات الفسيحة ، واستبدلوا « الجلابية الزرقاء بالجلابية البيضاء ، واللبدة الحمراء بالعمة البيضاء ، وجلسوا يزورون المستندات ، ويكتبون الشكايات ، ويقول ان ذلك اذا كان يحدث حقيقة فلندرة القارىء والكاتب فى القرية ، فالقارىء بهذه القدرة يكسب امتيازا بين ذويه لا يكون له اذا عم التعليم وانتشر بين الجميع ، وكأن أولئك الذوات فيما يخشونه أيضا من تعليم الفلاحين أن

يتساووا معهم فى تلك الميزة ، فان أولئك الذوات « لا يعلمون من العلم الا فك النخط » ولكن ليطمئن أولئك الذوات فان القراءة والكتابة لا تعطى لصاحبها حق التقلب فى المناصب العالية كما كان الأمر فى سالف الزمن ، وليطمئن أعداء المساواة فان لنا من الرأى العام قوة كافية لا تجاح التعليم الأدنى والأعلى معا » .

وحين يؤيد لطفى السيد انشاء الكتاتيب فلأنه لا يرى فى انشائها ضيرا على الأمة ، ولا يمكن أن تصرف الرأى العام عن فكرة انشاء الجامعة .

وينادى لطفى السيد بفتح أكبر عدد من المدارس الثانوية لتخريج عدد كبير من الطلاب ، يستطيع أن يتم دراسته ويكون عدد النابغين فيهم بالضرورة متكافئا مع نسبتهم العددية قلة أو كثرة ، فان « بلدا يعد اثنى عشر مليونا من النفوس ويكون عدد طلاب الشهادة الثانوية فيه هو أربعمائة فى أشد الحاجة الى عناية الأمة والحكومة معا لفتح المدارس الثانوية وأن خير الطرق للوصول الى هذه الغاية هو تسليم التعليم الثانوى لمجالس المديريات ، واعطاؤها حق ضرب الضرائب الاضافية للاتفاق عليه بشرط أن يكون أهليا ، أى لا يخضع الا الى اللوائح العمومية بشرط أن يكون أهليا ، أى لا يخضع الا الى اللوائح العمومية وقوائين التعليم التى تضعها الحكومة بالأوامر العالية ، ولكنها « وقف العدد عند أربعمائة طالب فان عدد الذين يدخلون المدارس العالية سيقل وتكون النتيجة التقهقر والرجوع الى الوراء وهى شر النتائج » .

ومن الطبيعى ألا يألو لطفى السيد جهدا فى تأييد حركة انشاء المجامعة المصرية وهو أحد مؤسسيها 4 فنرائه يصف ذلك بقوله ( ان حركة المجامعة ونهضتها من أشرف ما وجد فى هذا البلد من النهضات بل هى أكبرها فائدة 4 وأعظمها ضمانا للتقدم الحيوى المطلوب 4 لذلك وجب أن ينظر اليها دائما بعين الرعاية والارتياح وآن تلقى من عظماء الأمة كل اقبال ومساعدة ٧ .

ولا تقف عنايته بالدعوة لنشر التعليم بل تمتد الى الدعوة لطرق التربية الحديثة التى أغفلتها الحكومة حتى غدا التعليم وقاصرا عن انساء شخصية الفرد واستقلاله الذاتى وتكوينه الخلقى والنفسانى » به وما زال قاصرا كذلك عن « اعداد الأمة بمقومات الاستقلال والتضامن القومى » قصوره عن « تثقيف العقل وتقويم الشعور » لذلك وجبت العناية بالتربية مع التعليم فى كل مراحله المختلفة أى « من التعليم الأولى الى التعليم العالى » حتى يقضى على هذا القصور فان « من المتفق عليه ان أول ما تهدى اليه البيداجوجيا الحكيمة هو ، تنمية العقل الانسانى فى جميع جهاته وخواصه وحفظ الموازنة بين قوى الملكات المتضادة » .

أما الغرض من التربية فهو الحصول على صفة التوازن الخلقى والنفسى فى الأمة وفى الفرد « وبالتربية مع التعليم يتم التوازن بين العقل والجسم فينموان معا وبقدر واحد تقريبا ، فالأمة التى تعنى بالعلوم العقلية وحدها مهملة ، والأمة التى تعنى

بالرياضة البدنية وحدها مهملة ، والأمة التي تعنى بالفنون الجميلة وحدها مهملة .. وهكذا » .

« وعلينا أن نختار من مذاهب التربية أكثرها موافقة لحالنا ، وأدناها لتحقيق المثل الأعلى للرجل في خيالنا المصرى ، فلكل أمة استعدادها الخاص لنوع معين من أنواع التربية تبعا لما قطعته من مراحل التطور حتى يمكن أن تتكيف عاداتها وأخلاقها مع هذا النوع من التربية ، فليس للتربية على وهنها في مصر طابع خاص بها ، ولا مذهب معين من مذاهبها المختلفة ، ويختلف تبعا لذلك المثلى الأعلى في نفوس المعلمين ، فهو في الأزهر غيره في مدارس الحكومة ، أو مدارس التعليم الحر ، وغيره في مدارس الارساليات المسيحية كالفرير والجزويت والبروتستانت ، وغيره في المدارس الأوربية اللادينية ، هذا اذا افترضنا أن لكل منهم طابعه التربوي ومثله الأعلى في تربية النشء ، وهو فرض لا يقال الا فرارا من التصريح بأن همهم قاصر على كسب العيش » .

ويجب أن تتجه التربية والتعليم في مصر نحو « اعداد الناشيء للقيام بوظيفة رجل ، والاضطلاع بواجب الحياة لا أن يكون موظفا في الحكومة ، هذا من الناحية الفردية ، أما من الناحية الجماعية فالغرض العام للتعليم هو صبغ الناشئة بصبغة واحدة ، حتى يصبحوا بقدر الامكان متشابهين في الأخلاق والميول والعادات ، فقد فطر الناس مختلفين في الأمزجة والملكات مندفعين الى الحرص والأنانية ، وهذا الاختلاف يجعل بينهم فروقا عظيمة ، لا يمكن معها التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة المجموع ،

وهدف التعليم أن يقلل من تلك الفروق ويكثر من المشابهات بين الأفراد ، فاذا ضاقت بينهم دائرة الفروق سهل عليهم أن يكونوا مجموعا متشابه الأجزاء يكاد يرى بعين اواحدة ، ويسمع بأذن واحدة ، ويحس بقلب واحد ، وذلك هو معنى الوحدة القومية التى ينشدها كل من يريد أن يحمل الأمة على الأخذ بأسباب سعادتها .

ومن وسائل الارتقاء الاجتماعي أن تدرك الأمة أوجه النقص في حياتها العامة والخاصة وهي ماثلة في الخلق الشخصي للفرد والأخلاق العامة للجماعات ، وهي أوجه من النقص ليست أصيلة في المجتمع المصري بل هي عارض نجم عن عاملين هما: الاستبداد والجهل . فالاستبداد مفسدة للأخلاق والطباع ، والجهل علة التأخر والانحطاط ولقد « خرجت مصر من الحكم القديم ضئيلة الشخصية ، متحللة الروابط القومية ، فانية الارادة في ارادة الحكام ، خرجت مريضة من كل وجه ، وما دواء الأمة المريضة الا التربية والتعليم » .

وليس التعليم وحده كفيلا بالرقى الاجتماعى المنشود ، بل هناك أمران آخران لا يصح اغفالهما ، أولهما : « العدلاقات العائلية التي يجب على الكتاب أن يصلحوها بكل ما لديهم من أساليب الانتقاد ، والثانى : هو الفضائل العامة التي يدخل انماؤها والحث عليها في واجباتهم أيضا » .

ولا ينكر لطفى السيد في دعوته للاصلاح الاجتماعي ، الفضائل القديمة ، ولا يدعو للجديد على علاته ، وكل ما يبغيه هو الاصلاح

ومجاراة التقدم الحضارى بنبذ ما يعوقه من تراث الماضى والابقاء على محامد القديم وتقاليده الكريمة ، والأخذ من سنة التقدم بما يدفع عجلته الى الارتقاء المنشود .

ومن أبرز مظاهر الارتفاء في أمة من الأمم هو ارتقاء المرأة ومهما يكن من تفوق المرأة العربية على غيرها من « الوجهة الأخلاقية وتربية أولادها على الفضيلة وتعليمهم مفاخر العسرب ومساعدتهم على الأخذ بأسبابها » - وفي هذا يجمع لطفي السيد بين المرأة المصرية وشقيقتها العربية في الفضائل وفي أسباب التخلف - فانها ما زالت متخلفة عن غيرها في ميدان التعليم . لذلك تحظيت دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة من تأييد لطفى السيد بمالم تحظ به من كاتب أو صحفى آخر ٥ ولم يكن لطفى السيد في هذا معبرا عن رأى حزبه وانما كان يصدر عن فكره ورأيه وحده ، فقد كان طلعت حرب وهو من رجال حزبه على النقيض من موقفه منكرا لحرية المرأة ناقدا عنيفا لدعوة قاسم أمين ، وكان يصدر هو الآخر عن رأيه وحده دون رأى حزبه لا فلم يكن مثل هذا الموضوع مهمأ يهم الحزب كحزب وان كان موضع اهتمام أعضائه فرادى وكان لكل رأيه فيه . فقد كانت أعظم ما شغل به الرأى العام حينذاك بعد القضية الوطنية . ففي عام ١٨٩٩ أصلور قاسم أمين كتابه « تحرير المراقي ثم قفاه بعد ذلك بعامين بكتابه « المرأة الجديدة » (فَأَحَدُ اللَّهُ الرأى العام دويا لم يحدثه أي كتاب آخر لعدة قرون الله الذُّ تناول فيهما الدفاع عن حرية المرأة وشعورها وحقها في المساواة بالرجل ، فهوجم من أجل ذلك وأسيء . on of the Alexandria Library, GOAL

اليه ، فقد توهم الناس أن دعوته تهدم كيان الأسرة وتعرض المرأة للزلل ، وتصدى له كثير من الكتاب يفندون أراءه حتى أربى ما صدر فى الرد عليه ، على ثلاثين كتابا ، لم تكن كلها نقدا لآرائه بل تعدتها الى التهجم عليه والتعرض لذاته .

على أن قاسما استطاع أن يقف نفسه فى حماس ومثابرة على هذه الرسالة التى استأثرت بوجدانه الرقيق ، الى آخر نسمة من حياته القصيرة ، ففى ليلة وفاته بالسكتة القلبية فى ٢٣ ابريل سنة ١٩٠٨ كان يقدم طالبات رومانيات فى نادى المدارس العليا .

وكانت دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة من ربقة الجهل والحجاب ، أروع مظهر للنهضة الاجتماعية حينذاك ، وستبقى أعظم بداية للتحرر الاجتماعي والارتقاء الفكرى والتحضر الغربي في تأريخ مصر الحديثة .

وكان قاسم أمين من المدرسة الفكرية التى ينتمى اليها لطفى السيد ، فكلاهما ينتميان الى مدرسة الشيخ محمد عبده ويعتبران من أخلص اللاميذه لآرائه ودعوته الاصلاحية ، وقد اشترك قاسم أمين ولطفى السيد معا فى تأسيس الجامعة المصرية ، ويقول لطفى السيد فى « قصة حياتى » ان قاسم أمين قرأ عليه وعلى الشيخ محمد عبده فصول كتاب « تحرير المرأة » فى جنيف عام ١٨٩٧ قبل أن ينشره على الناس .

وتمثل دعوة قاسم أمين لتحرير المرأة مراحل التطور الفكرى في مصر الحديثة ٥ هذا التطور الذي راده رفاعه الطهطاوي من

قبل فقد عرض رفاعة لتعليم المرأة ومكانتها وما يجب لها من حقوق وما عليها من واجبات .

ويسلك لطفى السيد فى الدفاع عن حقوق المرأة نفس السبيل الذى سلكه قاسم أمين ومن قبله فى حدود ضيقة الشيخ محمد عبده من حيث التمسك بالفضائل الاسلامية والتدليل على أن حقوق المرأة وسفورها لا يتنافى مع قواعد الدين الاسلامى ، ولم يكن غريبا أن يمتدح لطفى السيد آراء « باحثة البادية » ملك حفنى ناصف لأنها فى دفاعها عن حقوق المرأة — كما يقول — قد سلكت سبيلا معتدلا فى حدود الشرع (١) » وان يفسح لها مجال الكتابة فى الجريدة » .

وحين صدرت الجريدة كانت المعارضة العنيفة التى واجهتها دعوة تحرير المرأة قد بدأت تخف ، ويعلل لطفى السيد ذلك بأن المعارضة الشديدة لم تكن الا « بسبب الفزع الذى أصاب المحافظين من الانتقال مما يألفون الى مالا يعرفون شأنهم أمام كل جديد من الأفكار والآراء والمقاصد ، الا أن الظروف التى اجتمعت لهذه الدعوة قد تكاتفت على نصرتها ، فالدين الحنيف في صفها ، ويقظة الأمة ونهضتها كانتا في عونها ، وهذا التمدن الغربى الذي يحملنا في تياره قد جاء بدوره نصيرا لها فسارت في طريقها قدما الى الأمام ، حتى غدت المرأة المصرية تتشبب بوجودها ، وتضسن بشسخصيتها أن تفنى في شخصية ابنها بوجودها ، وتضسن بشسخصيتها أن تفنى في شخصية ابنها

<sup>(</sup>١) لطفى السيد: مقدمة النسائيات لباحثة البادية ص ٧ ٠

الرشيد، أو زوجها المسيطى أو اخيها الكفيل المساعرة بأن عليها مسئولية عامة بقدر طاقتها والرجل من ناحيته قد يسهل لها سبل هذه الحياة الجديدة من غير اكراه ولا مضض واتفق الرجل والمرأة بهذا العهد على « تحرير المرأة » فلم يبق الا الزمن الكافى للحصول على الثمرات المنتظرة من هذا التحرير » (١) .

ويكمل لطفى السيد دعوة قاسم فلا يتحدث عن الحجاب والسفور اوانما يتحدث عن المرأة الجاهلة والمرأة المتعلمة وعن الوفاق بين الرجل والمرأة اذا كانا على درجة واحدة من الثقافة والتعليم ، وعن حق المرأة في التزين كحق الرجل في « تنظيف الوجه وحلق اللحية وفرق الشعر أو تسريحه » ، ويقول أحيانا ان من دواعي غفلة الرجل أن يسلب المرأة حقوقها بينما هي في الحقيقة تستذله بجمالها « فيغدو عبدا لها تحكم فيه وتسوقه عيث تشاء ، ومن الخير للرجل أن تملكه وتتحكم فيه امرأة متعلمة فانها تكون حينئذ أقل ظلما وأكثر عطفا عليه » (٧).

ويقيم لطفى السيد من دار الجريدة منتدى للمرأة تقصده محاضرة ومستمعة فى اجتماعات قاصرة على النساء كما يفسح للنابهات منهن من صفحات الجريدة ما أفسحه للنابهين من شباب الجديد فنقرأ لباحثة البادية ومى زيادة ونبوية موسى

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٤٨١ في ٢٧ يناير ١٩١٢.

<sup>(</sup>٢) الجريدة عدد ٣٤٥ في ٢٦ نوفمبر ١٩٠٨ .

ولبيبة هاشم وكاتبة أخرى هى نفيسة أحمد المشهدية لا نعرفها الا من مقال كتبته بعنوان « لفتات روح » (١) .

وقد ظلت الباحثة تكتب فى الجريدة بهذا التوقيع ولا يصدق الشيخ رشيد رضا نسبة مقال كتبته عن انشاء مقبرة للعظماء فى مصر على نمط « الوستمنستر » فى لندن أو « البانتيون » فى باريس ، الى فتاة ناشئة فنسبه الى « باحث الحاضرة » وقرأ حفنى بك ناصف المقال وهو فى قنا وكان قد نقل اليها فاستنتج ان المقال لابنته ، الا أن الاسم ظل مطويا لا يعرف حتى كان أول خطاب ألقته فى نادى حزب الأمة فى ١٥ مايو عام ١٩٠٩ على حشد من السيدات دعين لسماعها ، فعرفت بعد ذلك » ونشرت الجريدة الخبر تحت عنوان « أول خطيبة مصرية — خطبة الباحثة بالبادية فى نادى حزب الأمة وبحضور مئات من السيدات » .

ولا يترك لطفى سببا لارتقاء الأمة لا يطرقه ولا يدعو اليه على صفحات الجريدة أو فى خطبه التى يلقيها فى نادى الحزب فيخوض فى كل ميدان يرى فيه صلاحا للأمة من الحديث عن تربية الذوق والحاسة الجمالية والفنون والآداب وتطوير اللغة الى مسائل السياسة العليا وفلسفة الدولة والقومية والدستور.

وتصدر الجريدة بتلك الأفكار الجديدة التي غدت غذاء الجيل والتي استقام عليها تفكير مصر بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) الجريدة في ٣٠ ابريل ١٩١٤ .

## مصترالث ايُرة

## بين التياسة ولفكر

كان سياسيا بين الساسة ، وكان مفكرا بين رواده والاميذه ، وكان وزيرا فى عرف المستوزرين ومديرا للجامعة فى حكم المثقفين ، ولم يرد قط أن يكون زعيما شعبيا ولو أراد ما قدر ، فما كان يملك من مواهب الزعامات الشعبية وملكاتها شيئا ، وما كان يستطيع أن ينزل من علياء منطقه الى منطق الجماهير والشوار .

وحين أراد أن يكون سياسيا ، فما كان يعجز عن القيام بدور السياسى الأريب وما كانت تعوزه الحجة ، أو يشكل عليه المنطق فى جدل الساسة ، أو قرع الحجة بالحجة ، ولكنه ما كان يطيق مناورات الساسة ، وألاعيب الحزيية رغم صبره على الخصومة وطول الكفاح ، كما يقول عنه « البشرى » فى مراته . وقد تحسب فيه تناقضا فى الطبع أو فى الفكر ، وما فيه من

وقد تحسب فيه تنافضا في الطبع او في القاهر ، وما فيه من تناقض ، الا ما يستوى من منطقه على غير منطق الناس ، فاذا رأى الناس في عمله ما يخالف آراءه ، أو في سلوكه ما يخالف مذهبه ، فما كان ليستوى في منطقه هذا الخلاف كما يستوى في أذهان الناس وفي أذهان المفكرين على السواء ، ولعلها القدرة على التوفيق بين هدى المنطق وهدى السلوك حين تعلو المنفعة

على التزمت ، ويكون التزمت في الرأى عقبة في سبيل المنفعة ، فالمنفعة مهما قلت كسب نقود الى كسب أكبر ، وليس مما محفو المنطق أن تقف حدود الرأى أو المسدأ دون المنفسة أيا كان مقدارها ، وليس مما يجفو المنطق ، أن ينزل المنطق على بعض دواعي الواجب أو الرعاية ، أو يشذ المظهر الخاص عن بعض دواعي السلوك العام الذي تقتضيه الدعوة الى الديمقرطية مثلاً. فحين وصفه صديقه عبد العزيز فهمى أنه « ديمقراطي الرأى والعقيدة ، ولكنه طول عبيره أرستقراطي بين الأرستقراطيين » ، بورأى العقاد في مظهره ومظهر لداته من أعيان المصريين من الوجاهة ما بدلون به عملي الترك ، فانا لا نرى على وجه التعميم من أرستقراطية الفكر ما ينفى أو ينقض ديمقراطية المبدأ ، فان كان لأرستقراطية الفكر من أثر على السلوك ، فانما هو الأثر الذي يتركه تباين الادراك لفكرة من الأفكار بين الذين يحلقون في السحاب والذين يعيشون على الأرض ٥ ولقد قيل له على لسان « بطرس غالى » انه يحلق في السحاب - كما قدمنا - وقال له صديقه عبد العزيز فهمي الذي وسمه بالأرستقراطية « اللك يا لطفى تفكر للكون كله ولا يعنيك أمر الزمن القريب ولا أمر هذه الخلائق الفائلة » .

ومن أمتع ألوان الصديث ما كان يدور بين الصديقين الكبيرين ، ويقص العقاد طرفا مما كان يجرى منها « فى السيارة أثناء الطريق من دار المجمع الى مصر الجديدة ، حيث يقيمان وأقيم على مقربة منهما ، ويتفق كثيرا أن يدعواني الى صرف

سيارتى ومصاحبتهما بعد انتهاء جلسات المجمع ، ولا سيما الجلسات التى يطرأ فيها بعض الخلاف بينى وبين « عبد العزيز باشا » فى مسائل اللغة والأدب .. وحدث ذلك كثيرا أيام المناقشة على كتابة اللغة العربية بالحروف اللاتينية ، وهو موضوع شغل صاحبنا القانونى الكبير يومئذ عدة شهور ، ولم يكن يطيق المعارضة فيه .

فقال لى مرة وقد أنس من الأستاذ لطفى شيئا من الميل الى ترجيح رأيي :

- أوع تطلع فيها يا عقاد على طريقة أستاذنا « لطفى » .. ان « لطفى » ينظر الى هـذه الأمـور التى تشتغل بها نظرة الأرباب .. قل له : ما رأيك اذا كتبت العربية غدا بالحـروف الصينية ? يقل لك على الأثر : ويجرى ايه ?

فقال لطفي : « ويجري ايه ? » .

فقد كان لطفى السيد كما يقول العقاد « ينظر الى المسائل الفكرية والاجتماعية نظرة محيطة شاملة توشك أن تتعادل فيها جميع الجوانب والأطراف ، ولكنه كان من أشد المفكرين اهتماما يما يعتقد فيه الخير والصلاح ، وكنا نلمس على محياه أمارات الغم الصامت ، كلما خولف اعتقاده ، وجرت الأمور على غير ذلك الاعتقاد في الحياة العملية ».

وفى اطار هذه النظرة الشاملة والادراك الأعم ، ما كان يجد تناقضا بين أرستقراطية السمت وديمقراطية الفكر .

ومن مظاهر هذا التناقض ما ألم بخاطر الدكتور محمد حسين

هيكل من موقف لطفى السيد حين وفاة الزعيم الشاب مصطفى كامل فيصفه في مذكراته مسها في تفاصيله ويقول:

« على أن اكبارى الأستاذى لطفى بك لم يحل بينى وبين الوقوف من أحد تصرفاته موقف العجب ، لأننى لم أكن أتوقع يومئذ منه مثله ، وهو الذي لا يفتأ يدعوني الى المثل الأعلى والى الصراحة في الحق ، كان ذلك حين توفي مصطفى كامل ، لقد حزنت مصر كلها لفقده أعمق الحزن ، خصوصا بعد الذي كان من نجاحه في استصدار العفو عن المحكوم عليهم في قضية دنشوای ، وزاد فی حزنها أنه كان شابا لم يتخط الرابعة والثلاثين من عمره ، فكان رجاؤها في خدمته اياها ممتدا عظيما ، وكان لها فيه أمل طويل عريض ، لكن ما كان بينه وبين لطفي من خصومة سياسية جعلتني أعتقد أن لطفي لن يزيد على أداء الواجب الانساني فى رثائه ، وفى مجاملة أسرته ومجاملة مصر فى فقده ، ومع اعتقادى هذا حرصت على أن أقف منه على حقيقة رأيه في هذه الفاجعة القومية ، فذهبت غداة مشهد الزعيم الشاب الى سراى البارودى ، وصعدت السلم أريد أن أستأذن على لطفى بك كعادتي ، وكان عجبي شديدا حين رأيت باب حجرته مفتوحا على مصراعيه ، ورأيت حاجبه « سليمان » لا يصد أحدا عن الدخول ودخلت الحجرة فرأيت بها عددا كبيرا غير مألوف من الزوار الذين أحاطوا بالمنضدة الطويلة الممتدة أمام مقعد لطفى ، وكان عجبي أشد من ذلك حين رأيت أستاذي وقد ارتدى السواد ، واشتمل عنقه برباط أسود كبير ، ووقف كأنه مفجوع في أعز الناس عليه ،

وأقربهم اليه . ولقد وقفت مبهوتا أمام منظر لم أكن أتوقعه ، ثم انسحبت ولم أرد أن أطيل السماع لحديث لم أكن آلف من قبل مثله ، لأنه لم يكن حديث المنطق الذي تعودته من لطفي ، بل كان حديث مأتم تجرى فيه العواطف أدمعاً ، أو ما يشب الأدمع ٤ فلما ظهرت الجريدة بعد ظهر اليوم رأيت لطفى أول داع لاقامة تمثال لمصطفى كامل ، ولجمع التبرعات الشعبية لهذا العرض الوطني ، ولم يسعفني منطقى الشاب بما يرضاه عقلى تنسيرا لما رأيت وسمعت ، ولم أستطع أن أقنع نفسى بأن السياسة يمكن أن تبلغ من مخالفة المنطق هذا المبلغ ، فكتمت ما في نفسي حتى أفضيت به الى لطفى بعد أيام . فابتسم قائلا : اننى لا أزال لا أستطيع أن أغير شبابي ، أو أقنع نفسى بمنطق غير منطقها . وبدا ذلك على فلم يعترضه أستاذى . ولقد ظللت كذلك معه من بعد لا أومن الا بما أقتنع به ، ولا يتكيف مسلكي فى الحياة الا سما أومن به » .

ولا أجد فى مسلك أستاذنا لطفى ما أجده فى خاطر أستاذى هيكل من تناقض مع المنطق ، ولا أظن أستاذى هيكل قد نسى تقاليد الريف الذى نشأ فيه حيث تجل مثل هذه المواقف من مواقف الواجب والرعاية على مواقف الخصومة أو الخلاف ، فان بلغ حزن لطفى السيد ما يفوق حدود المجاملة ، فائه الحزن الذى بستقيم مع منطق العاطفة الذى حمل قاسم أمين على رثائه أبلغ رثاء . وكان هو الآخر على خلاف فى الرأى مع مصطفى كامل ،

وأنكر مصطفى كامل دعوته لتحرير المرأة ، كما أنكر خطة حزب الأمة ومذهب لطفى السيد فى التدرج لتحقيق آمال البلاد الوطنية ورأيه فى التعاون مع الاحتلال لخير مصر — فقد كتب قاسم أمين يقول:

« ۱۱ فبراير سنة ۱۹۰۸ يوم الاحتفال بجنازة مصطفى كامل هى المرة الثانية التى رأيت فيها قلب مصر يخفق : المرة الأولى كانت يوم تنفيذ حكم دنشواى .

رأيت عند كل شخص تقابلت معه قلبا مجروحا وزورا مخنوقا ودهشة عصبية بادية فى الأيدى وفى الأصوات ، كان الحزن على جميع الوجوه ، حزن ساكن مستسلم للقوة ، مختلط بشى من الدهشة والذهول ، ترى الناس يتكلمون بصوت خافت وعبارات متقطعة وهيئة بائسة ، منظرهم يشبه منظر قوم مجتمعين فى دار ميت كأنما كانت أرواح المشنوقين تطوف فى كل مكان فى المدينة ،

ولكن هذا الاخاء في الشعور بقى مكتوما في النفوس ، لم يجد سبيلا يخرج منه فلم يبرز بروزا واضحا حتى يراه كل انسان .

اما فى يوم الاحتفال بجنازة صاحب ( اللواء ) فقد ظهر ذلك الشمور ساطعا فى قوة جماله وانفجر بفرقعة هائلة سمع دويها فى العاصمة ووصل صدى دويها الى جميع انحاء القطر .

هذا الأحساس الجديد ، هذا المولود الحديث الذى خرج من احشاء الأمة ، من دمها وأعصابها ، هو الأمل الذى يبتسسم فى وجوهنا البائسة ، هو الشعاع الذى يرسل حرارته الى قلوبنا الجامدة الباردة ، هو المستقبل » .

ولا ينكر أستاذي هيكل في ترجمته لمصطفى كامل انه وجم من هول الخبر حين سماعه 4 وألفى « على الناس في الشوارع

والحوانيت من أثر الذهول ما يدل على أن نعى الباشا اليهم مس من قلوبهم أدق أو تار الحزن اوالألم » فكيف على أستاذه لطفى أن يكون أقل من الناس أسى أو حزنا لخلاف فى الرأى بينه وبين الفقيد ، الا أن يحد العواطف بحدود الرأى والعقيدة من الخلاف أو الوفاق . ولا أخشى أن أقول ان أستاذى هيكل قد أراد أن يعلن من أمر فضيلة من فضائل أستاذه قد تخفى على الناس ، أو لعله فى فورة شبابه الثائر — ككل الشباب — كان يرى فى حدود المبدأ والعقيدة فى الانسان مالا يصح له أن يتجاوزها الى العاطفة ولعله حين أرخ لمصطفى كامل فى تراجمه عاد الى منطق أستاذه وارتضاه .

ولم ينكر لطفى السيد على مصطفى كامل وطنيته وان أنكر عليه خطته وأسلوبه فى علاج المسألة المصرية مما لا ينقص لديه من مكانة الزعيم الشاب ، أو يدع للمبدأ والعقيدة فى منطقه أن يجور على سمو العاطفة فى وجدانه ، ونراه يكتب عنه قائلا:

« ان مصطفى كامل كان شعاره الوطنية ، ووسيلته الوطنية ، وغرضه الوطنية ، وكلماته الوطنية ، وكتابته الوطنية ، وحياته الوطنية ، حتى لبسها ولبسته ، فصار بينهما التلازم الذهنى والعرفى ، فاذا ذكرت مصطفى كامل بخير ، فانما تطرى الوطنية ، واذا قلت الوطنية فان أول ما يتمثل فى خيالك شخص مصطفى كامل .. كأنما هو والوطنية شيء واحد .. ! » .

« ولقد تمثل ذلك يوم وفاته في هذه المظاهرة التي لم تعرف

لها فى ذلك الزمان مثيلا ، فقد اشترك جميع أفراد الأمة فى آمر واحد ، على رأى واحد ، وبصورة واحدة مع اختلافها فيما عداه » . « كل هــذا دل على أن الشعور الذى قادهم ليس مذهبا سياسيا ، ولا طريقة من طرائق المنازعة السياسية ، بل هو أعلى من ذلك .. هو التضامن القومى ، والجامعة الوطنية .

« ان مصطفى كامل كان تمثال الوطنية .. ولقد دعوت فى اليوم التالى لوفاته على صفحات الجريدة الى اقامة تمشال له يشهد بالاعتداد بفضله فى عمله ، وتخليدا لذكره ، واعترافا من الأمة لكل عامل يقف تفسه على خدمتها وتجسد لهذه الروح الطاهرة » .

ومن هذه المواقف التى يجل فيها منطق الواجب والرعاية على منطق المبدأ والعقيدة ، ما أخذه أستاذى هيكل على أستاذه لطفى السيد ، حين اعتزم الخديو الطواف بالوجه البحرى زائرا قبل سفره الى مصيفه بالآستانة .

ولم يشغل هيكل نفسه بهذه الزيارة ، فما كان يرجو قربى من الخديو ، أو ينشد التزلف اليه مما يعرفه رجال الحاشية ، فلم يسعوا اليه ليكون في لقائه حين زيارته للدقهلية ، غير أن الظروف - كما يقول في « مذكرات في السياسة المصرية » قد أخلفت ظنه ، ذلك أن سعيد لطفي أخا لطفي السيد كان على غير رأيه في مخاصمة الخديو « وكان والده سيد بك أبو على ( باشا ) يحب سعيدا أشد الحب ، ويحرص من ناحية أخرى على أن يكون موضع حظوة عند الخديو لذلك سره أن يشرفه الخديو بزيارته ،

وكنت أنا أجل هذا الرجل ، لا لأنه والد لطفى بك وكفى ، ولكن لأنه كذلك كانعصاميا يحترم تفسه أشد الاحترام ، ويقدر مجهوده المشمر فى الحياة حق قدره ، ويبدو لى أن لطفى بك عمل لتحقيق هذه الرغبة الأبوية فى تشريف الخديو اياهم بزيارته . لذلك أعان عليها وحرص مع أخيه سعيد على تنفيذها . وجاءنى هذا الرجل الوقور السيد بك ، وطلب الى أن أعاونه فيما يريد من اقامة سرادقات وطبع دعوات . ولم أستطع ، وبيننا ما بيننا من آصرة السبب ، وهو الى ذلك موضع تقديرى واحترامى ، الا أن أجيبه الى رغبته ، وأكلف من رجال مكتبى من يضع نفسه تحت تصرفه فى كل ما يريد .

« وكان أحمد بك صديق ( باشا ) مفتشا للداخلية فى الدقهلية ، وصديق بك خال أبناء لطفى بك السيد ، فلما آن موعد وصول الخديو للمنصورة ، جاء صديق بك الى مكتبى لقربه من المحطة ، ثم ذهب منه لاستقبال صاحب السلطة الشرعية فى البلاد ، وحشد أعيان المديرية فى بناء المديرية حيث تشرفوا بالمثول بين يدى الخديو فى المساء .

« وانتى لأمر أمام المديرية ذاهبا الى منزل صديق لى ، اذ لقيت لطفى بك السيد واقفا مع زمرة من الأعيان هناك ، وكان أخوه « سعيد » قد حاول اقناعى بأن من الخير مقابلة الخديو ، فلم أجد الى هذا الاقتناع سبيلا . وسلمت على لطفى بك فقال لى :

- ألا تود أن أقدمك الى الخديو ? أنا واثق أنه يسر لمرآك.
   وأحته :
- لقد علمتنا منذ ظهرت الجريدة ما لا يسمح لى باجابة هذه الدعوة .

وأجاب لطفى:

- ان الخديو هو الذي تغير ، أما نحن فلم تتغير .

ولم يلح في دعوتي ، بل تركني أذهب في طريقي الى حيث كنت أربد » .

ولا نخال لطفى السيد مخالفا « هيكل » فى هذا الا نزولا على حق الأبوة والرعاية لرغبة الأب فى تشريف الخديو داره ، فضلا عن دواعى الوجاهة الريفية التى كان يألفها أعيات هذا الجيل .

وكان لطفى السيد من أشد الناس رعاية لأييه ، ولم يكن يرضى أن يناله ضر بسببه لا ففى عام ١٩١٥ وكان قند اعتزل الصحافة، جاءه أبوه من برقين مذعورا وهو يقول له انه قد أشيع عندهم، أن سعد زغلول قد قبض عليه وخشى أن يكون قد قبض عليه هو الآخر ، وذهبا معا الى دار على شعراوى باشا ، حيث عرف أن السلطان حسين كامل يرغب الحاقه بوظائف الحكومة .

وأخذ أبوه يستحثه «على الدخول فى الحكومة حتى « لا يقبض الانجليز » عليه ، ويقول لطفى السيد انه قبل ذلك ارضاء لوالده ، فعين رئيسا لنيابة بنى سويف ليمكن ترشيحه قاضيا بالاستئناف ، ولم يلبث غير شهر حتى أرسل عدلى يكن يستدعيه الى الاسكندرية ، وهناك عرف أن السلطان حسيين « مصمم على

أن أكون مديرا لدار الكتب المصرية خلفا للدكتور شادة المدير الألماني ، فقبلت ذلك » .

وهكذا جل الواجب والرعاية في الحالين على منطق المبدأ والعقيدة. فما كان لطفى السيد ليقبل الوظيفة وقد هجرها لاعنا الا ارضاء لعاطفة الرعاية لأبيه من أن يضنى مما يخشاه من اعتقاله ، ويعيش في قلق من هذا الخوف. وما كان لطفى السيد ليجد في استقبال الخديو في المنصورة جديدا عليه ، ولكنه تقديرا لرغبة أبيه قبل ما كان يتأبى عليه ، فيعد تعيين كتشنر وانتهاء سياسة الوفاق بين القصر والوكالة البريطانية ، رأى الخديو أن يؤلف اليه ما نبذه من الشيعة والأصدقاء أيام سياسة الوفاق ، فكان لطفى السيد ممن طلب اليه مقابلة الخديو عباس لأنه يرغب في لقائه . وكان لطفى السيد يجيب دائما — كما يقول — بأن الخديو اذا كان يرغب في لقائه فليدعه هو الى ذلك .

الا أنه يقبل ما تأبى عليه من قبل حين جاءت الرغبة من أبيه ، ويروى لطفى السيد قصة ذلك فيقول :

« فى احدى التشريفات قال الخديو عباس لوالدى - أحب أن أراك ومعك لطفى بسراى القبة يوم السبت - فاستجاب أبى الى هـذه الدعوة وسر بها ، وطلب منى أن أصحبه الى سراى القبة ، فذهبت معه ، فأحسن الخديو استقبالنا ، وتكلمنا يومئذ فى بعض الشئون العامة وقال لى :

-- أنا مسرور لحضورك . والأستاذ جرين كلمنى عنــك كثيرا ..

« والأستاذ جرين هو المحامى الذى قدم مذكرة ضد الخاصة الخديوية فى قضية شركة الجريدة .

« ثم تكلم الخديو عباس عن وزارة محمد سعيد باشا ، وكان برما بها ، ويريد تفييرها ، وسألنى عن رأيى فى الرجال الذين يصلحون لوزارة جديدة ، فذكرت له أسماء عدة منها سعد زغلول ، وعبد العزيز فهمى ، وعدلى ، وثروت .

« ولما انفض المجلس خرج معنا ليودعنا وهو يقول لي :

- قد عرفت الطريق فتعال عندى كل يوم سبت

فقلت له:

یا مولای ما شأن الکاتب والاتصال بالسلطات ?
 فقال :

- اذن اتت لا تريد أن تأتي عندي .

قلت :

الواجب على يا مولاى أن أجيء كلما دعيت .

« فدعا الخديو حافظ بك عوض الذى كان يعمل وقتت فد سكر تيرا خاصا له بوطلب منه أن يدعونى كل يوم جمعة لا الحضر اليه يوم السبت ، وكذلك كان .

« وفى يوم من أيام السبت عرضت عليه أن نحمل حملة على الانجليز نطالبهم فيها أن يساعدونا على أن تكون جزيرة «طشيوز» باليونان تابعة لمصر كما كانت فى زمن اسماعيل ، فانه كان يرسل اليها دائما قاضيا مصريا وبوليسا مصريا لادارة الأمن ، ثم تراخى الأمر بعد ذلك الى أن صارت تابعة لتركيا ،

ثم أصبحت لليونان 4 فوافق الخديو على هذه الفكرة فطلبت اليه الاذن أن اطلع على الفرمانات الخاصة بها فى السراى 4 فكلف شفيق باشا بأن يأمر بترجمة هذه الفرمانات الى اللغة العربية 4 فترجمت 6 وبدأت فى « الجريدة » حملة على هذا الوجه ، مؤداها أن الانجليز اذا لم يحمونا من اليونان 4 فممن يحموننا ? وما كدت أسير فى هذه الحملة حتى قال لى فى يوم سبت آخر:

- يخشى أن تقع سالونيك ومعها «طاشيوز» فى حـوزة البلغار، وعلى ذلك يكون من الأصلح أن نستبدل بها أطيانا في الضلمان بالأناضول.

« وكان غرضه من ذلك أن يوسع بهذه الأطيان تفتيشه فى تلك الملاد ، فقلت له :

- يا مولاى لست أدرى فى المسائل الاقتصادية شيئا يذكر . « وطويت أوراقى وصرفت النظر عن طاشيوز .

« بعد ذلك اعتزم الخديو عباس أن يسافر الى استامبول » ورغب فى زيارة مديريات الوجه البحرى قبل السفر » مظاهرة كان يريد بها اقناع الانجليز بأن البلاد تحبه » وتتعلق به » فدعانى اليه عثمان مرتضى باشا رئيس الديوان الخديوى فى ذلك الحين وقال لى :

- ان سمو الخديو يحب فى سفرته هذه أن يزور والدك فى البلد ، فهل لكم بيت فى السنبلاوين ?

قلت: نعم. قال: اذن تستقبلونه هناك. فقلت: وهو كذلك. « وشكرت للخدو هذا العطف « ودعوت له بطول البقاء..

« ثم قام الخديو بزيارة الوجه البحرى ، واسستقبلناه بالسنبلاوين فى حفل من العمد والأعيان ، وسر أبى سرورا عظيما بهذه الزيارة ، وصحبناه الى الاسكندرية حتى ركب البحر » .

ولا نخال لطفى السيد راغبا فى هذا رعاية لحق الأبوة فحسب ه ولكن رعاية لدواعى المباهاة والجاه ديدن السراة والأعيان المصريين وخاصة فى الريف ، فما تغير الخديو كما يقول لطفى السيد ، ولكن الذى تغير هو الموقف ه ففى موقف الخصومة فى الرأى شرف لصاحبه ه وفى تشريف الدار والتشرف بالزيارة شرف لا يجب من شرف الخصومة فى الرأى ، فهو فى كلا الحالين صنوللخصومة وند للتشريف .

ومن قدرته على التوفيق بين هدى المنطق وهدى السلوك حين تعلو المنفعة القومية على المبدأ والعقيدة ما ظنه هيكل منافيا لمنطق الواقع . حين ترامى اليه وهو عائد من الشام الى مصر فى بداية الحرب أن « لطفى بك يكتب فى الجريدة مؤيدا الحلفاء ، انجلترا وفرنسا ، وانه يعيب على الألمان بقوة ، غزوهم بلجيكا واعتداءهم على حيادها مع توقيعهم المعاهدة التى تضمن هدا الحياد » .

ودهش هيكل مما سمع فلم يدر بخلده أن يدعو لطفى لمؤازرة انجلترا ، وهو الذى دعا من ثلاث سنوات فقط لحياد مصر فى الحرب التركية الايطالية فى طرابلس ، واذا وجب ، احتراما لاستقلال مصر ، التزام الحياد فى الحرب التركية الايطالية ،

فأوجب منه التزام الحياد فى هذه الحرب البعيدة عن حدودنا والقائمة بين الدول الكبرى .

ولم يكن هيكل على علم بما يسعى اليه لطفى السيد مع حسين رشدى وعدلى يكن لدى بريطانيا للاعتراف باستقلال مصر ولو أدى ذلك الى دخول مصر الحرب حليفا لها ، كما قدمنا من قبل ، فذهب الى أستاذه منكرا ومحتدا له يبدى له ما يراه ويطلب نشره فى الجريدة فان لم « تنشر لى الجريدة هذا الرأى نشرته فى الجرائد الأخرى » .

وأنكر هيكل أن تستجيب بريطانيا لهذا المسعى ولما تدخل تركيا الحرب ، كما أنكر ما تلمح اليه الجريدة من أنه اذا كانت مصر تريد الاستقلال ولم يكن السبيل اليه ميسورا ، وكان لابد لها من أن تحكمها أمة أخرى ، فانجلترا خير أمة ترضاها مصر ، ولم يكن هذا الكلام مما يكتبه لطفى السيد حقا ، ولكنه مسئول عما ينشر فى الجريدة ، وتبلغ الحدة بهيكل أن يخاطب أستاذه قائلا « ومتى كان لعبد أن يختار سيده ?! ان الأمة المستعبدة يحكمها القوى ، فان هى تابعته وأظهرت الرضا به ، كان شأنها يحكمها القوى ، فان هى تابعته وأظهرت الرضا به ، كان شأنها شأن العبد ، أو شأن البغى ، وأتى أرباً بمصر أن تكون عبدا أو بغيا » (١) .

ولا نجد فى الحقيقة تبريرا لمسلك لطفى السيد هذا ، مهما كانت قدرة الرجل على أن يسوى بين منطقه ومذهبه وبين سلوكه

<sup>(</sup>١) مذكرات في السياسة المصرية ج ١ ص ٦٥ - ٦٨ .

هذا ٤ الا أن يكون نوعا من التعلق بخيط واه من الأمل فى منفعة قد تتحقق ٤ وليس لذلك من تعليل الا أن هذا الجيل قد فقد ايمانه بقدرة البلد على المقاومة أو الكفاح ٤ فسلك سبيل الملاينة الى أبعد حدودها ٤ وأن أخلفت البلاد ظن هذا الجيل حين هبت فى ثورة عارمة سنة ١٩١٩ تطلب الاستقلال التام ٤ ولم يكن هناك من يقودها غير رجال هذا الجيل فكان هذا التناقض فى التفكير مين الزعماء والجماهير فى تلك الثورة .

وقد ظل لطفى السيد « فى كفاحه وجلاده » خلل تلك الفترة السابقة — كما يقول البشرى عنه فى مرآته — « حتى ضعضعت أفاعيل السياسة حزبه فكان آخر من ألقى السلاح » فهجر الصحافة بعد فشل مسعاه فى اعتراف بريطانيا باستقلال مصر ، وثوى الى بلده برقين ولم يطل مقامه بها حتى عاد الى الوظيفة وقيودها ، « فلا يتصل شأنه فى الوظيفة بجلالة شأنه » فيما جل فيه شأنه حتى كانت ثورة سنة ١٩١٩ « فضحى بالوظيفة في سبيل الثورة وانتظم عضوا فى الوفد المصرى » .

واذا قلنا الثورة ، فاتنا نجمل فيها تلك الشهور التى سبقتها وكانت منها الشرارة التى فجرت خزينتها من الكبت المضنى على الاستسلام ، والألم الممض على الصبر . فقد غرس الاحتلال بذور كراهيته فى نفوس المصريين يوم أخمد ثورة عرابى وأنقذ الأسرة الحاكمة من مصير كان ولا شك رهينا بنجاح الثورة ، وقضى على الحركة الدستورية فى مهدها ولما تثمر ثمرتها المنشودة فى تقدم البلاد ، ثم تركت أحكام دنشواى جرحا داميا فى قلب

كل مصرى ، وما كان لخير جنته مصر على يد الاحتلال أن يمسح تلك الجراح الدامية أو ينزع كراهية الاحتلال من قلوب المصريين حتى نسوا مظالم الترك واستبداد الخديويين بجانب كراهيتهم للاحتلال ، فلم يكن فى قلويهم ثمة مزيد من الكراهية يمكن أن يتصرف الى ناحية أخرى غير الاحتلال .

وكانت دعوة مصطفى كامل تعبيرا بالغا عما يجيش فى نفوس المصريين من رغبة جارفة للتحرر من نير الاحتلال ، ضاعت الى جانبها دعوة المعتدلين وأرباب المنطق ممن لم يراوا ثمة فارقا بين مطالم الترك واستبداد الخديوين ، ومظالم الانجليز واستبداد الاجتلال ، بل لعل الاحتلال كان أبر بالمصريين — كما يرون — من حكم الخديو وحاشيته ، قلم ينكروا عليه على الأقل فضل المساواة بين الترك والمصريين فى شئون الحياة العامة ، وان حفظ للترك كل ما ورثوه من مراسم الجاه ، ومظاهر البروز .

وجاءت الحرب فقضت على كل دعوة للمعتدلين في الاطمئنان اللي نوايا الاحتلال ، ونزت قلوب المصريين ببغضه والحقد عليه ه فلم تمض أشهر قليلة بعد اعلان الحماية حتى كانت السلطات الانجليزية — كما يقول العقاد — (۱) قد تقضت كل ما عاهدت عليه الأمة المصرية ، فأطلقت آيديها في دواوين الحكومة جميعا الا ما هي في غنى عنه ولا قدرة لها على ادارته لقلة الموظفين الانجليز في تلك الفترة ، وأمعنت من جهة في التضييق على أعداء

<sup>(</sup>١) سعد زغلول . سيرة وتحية ص ١٨١ .

الاحتـــلال ، واسترسلت من جهة أخرى فى الثقة بمن يوالونه ويخدمونه ، وهم قوم لا خلاق لهم ، ولا ترجى منهم عفة ولا كرامة ، فأساءوا السيرة ، وانسطت أيديهم بالانتقام مين يجرؤون على الشكاية ، ثم احتاجت الى العمال فجمعت منهم نعو مليون ومائتي ألف من الفتيان الأشداء فرقتهم في ميادين القتال وأهملتهم أسموأ اهمال ، فكانوا يتساقطون كالذباب وتنقطم أخبارهم عن أهليهم ال فلا يسمع عنهم خبر بمرض أو وفاة (١) ، واحتاجت الى الزاد والعلف والماشية والدواب فأخذت منها ما شاءت أن تأخذ ، بلا اكتراث لحاجة الفلاح الفقير الذي يعتمد عليها في الزرع والمؤنة ، ولبث الرؤساء الانجليز يدفعون الموظنين الى جمع العمال والأرزاق ، ثم يكافئونهم بالترقية والحظوة على ما جمعوا منهم ومنها ، وكانوا يرسلون اليهم المفتشين الانجليز يستحثونهم في الأقاليم ، ويتهمون منهم المقصرين ، والمتباطئين بسوء النية وقلة الاخلاص للحكومة القائمة ، ومن كان من أهل البلاد موسرا ، أو مشهورا بالثراء ، فرضوا عليه اعانة قسرية للصليب الأحمر أو يظل عرضة للكيد وتعطيل المرافق عند الحكومة ، وأيسر ما يخشاه في ذلك الحين أن يعتقل زمنا طويلا بلا محاسبة ولا سؤال ، .

<sup>(</sup>١) من مظاهر النقص فى تاريخنا وقصور المؤرخين والكتاب فى تلك الفترة ، اهمال التساريخ « لفرقة العمال المصرية » التي جندها الانجليز لخدمتهم فى الحرب العالمية الأولى ، وبلغ عددها كما رأينا مليونا ومائتى الف .

« واستعان الانجليز بالجيش المصرى في جزيرة العرب » كما استباحوا أموال الخزانة العامة » فأخذوا من الوزارة ثلاثة ملايين ونصف مليون جنيه باسم الهدية ، وجعلوا ينفقون الملايين على حرب الترك ، ومد السكك الحديد في صحراء سينا ، وغير ذلك من التحضيرات الحربية التي تكفلوا بها عند اعلان الأحكام العسكرية ، وقيدوا أسعار القطين فلم ينتفع الفلاح بخمس ثمنه الذي كان يرجوه لولا القيود الجبرية ، وهذا عدا اصابات الأفراد التي كانت تتكاثر على السراة والسوقة من جنود المستعمرات ، وهم على شيء كثير من الغلظة والشكاسة والتمرد ، حتى شق على رئيس الشرطة الانجليزية في القاهرة أن يكبحهم في بعض جمحاتهم بغير اطلاق النار » .

وقد فرضت الحماية البريطانية على مصر دون أن تعترف بها ، وعطلت الجمعية التشريعية فلم يسمع لها رأى فى أمرها » ولم يسفر أعضاؤها عن موقفهم منها صراحة الا ما كان يدور دون شك فى مجالسهم الخاصة من استنكارها أو الاستسلام لها ، وسكت المصريون على مضض فى انتظار الساعة المناسبة ، ليقولوا كلمتهم فى هذا الوضع الذى تفرضه بريطانيا عليهم وليس لهم رأى فيه ، فما كانت قيود الحرب لتسمح لمتكلم أو صاحب فكر أن يعلن رأيه ، وما كان للأمة وقد فرضت عليها الأحكام العرفية أن تقاوم أو تثور وقد ملأت بريطانيا البلاد أجنادا من كل لون يمكن أن تسوقهم للقضاء على أية بادرة للمقاومة أو الثورة قضاء يمكن أن تسوقهم للقضاء على أية بادرة للمقاومة أو الثورة قضاء لا هوادة فيه دون حس أو خبر يعلن عنها أو يدفع غيرهم من

المصريين الى مؤازرتها والانضمام اليها فيواجه المحتل اجماعاً الله كان لهم قبل به ، فلا أقل من أن يسبب لهم من المتاعب ما هم فى غنى عنه ، وما كان هذا الاجماع ليتحقق لأمة من الأمم فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلاد .

ومرت سنوات الحرب على مضض الانتظار ومرارة الكبت كه حتى ألقت تركيا السلاح واستسلمت للهزيمة فى «هدنة مدروس» التى وقعتها مع الحلفاء فى ٣٠ اكتوبر سنة ١٩١٨ وفى ١١ نوفمبر من نفس العام أعلنت الهدنة العامة وانتهاء الحرب ، ومن قبلها عرف الناس أن الرئيس « ودرو ويلسون » قد وضع حدوداً لتنظيم عالم ما بعد الحرب عرفت « بمبادىء ويلسون الأربعة عشر » وكان من بينها مبدأ « حق تقرير المصير » للشعوب المغلوبة .

وأدرك المصريون ذلك عن يقين بأن مصير بلادهم رهن بارادتهم وارادة بريطانيا وحدها ٬ ولكن مبدأ « تقرير المصير » يفتح لهم فرجة للأمل فى نقل المسألة المصرية الى المحيط الدولى بعرضها على مؤتمر الصلح المنعقد فى باريس لتنظيم عالم ما بعد الحرب وكان السعى الى حل المسألة المصرية المع بريطانيا وحدها فكرة حزب الأمة ، ولم يجد فيها الخديو عباس ما ينقض اتجاهاته وطموحه حين رضى عن سعى لطفى السيد لاعلان استقلال مصر وتنصيب الخديو ملكا عليها ابان الحزب التركية الإيطالية فى طرابلس ووكل الى عدلى يكن وسعد زغلول ولطفى السيد تحقيق ذلك مع الحكومة البريطانية ، وأخذ السيلطان حسين كامل بهذه الفكرة على ما يرويه العقاد فى كتابه «سعد زغلول» كوين أمر حسين رشدى « بكتابة مذكرة الى الحكومة البريطانية يطلب فيها حل القضية المصرية على وجه كفيل بالاستقرار والرضى من الأمة ، ثم مرض السلطان حسين وأدركته الوفاة قبل تبليغ هذه المذكرة » . وجاء السلطان فؤاد فأهملها حينا حتى بدت تباشير الهدنة فأوعز بها الى عدلى ورشدى ليقوما بتحقيقها لدى انعطترا .

ومن هذا القبيل ما قام به لطفى السيد مع عدلى ورشدى فى بداية قيام الحرب — كما قدمنا — من سعى لدى الانجليز للاعتراف باستقلال مصر على الصورة التي تصون مصالحهم فيها . ولا يجد العقاد فيما ذهب اليه لطفى السيد ما ينكره به وان لم يبد رأيه فيه ، ولكنه يفترض أن مصر كان فى مقدورها « أن تؤدى قسطها فى الحرب العظمى دون أن تحنق أو تشعر بالضيم والمهانة ، وذلك أن تعترف بريطانيا العظمى باستقلالها بعد الغاء

السيادة العثمانية عليها ، وتعقد معها محالفة دفاعية هجومية ترضاها الأمة والحكومة التي تنوب عنها ، فيرجع العمل فى هذه الحالة الى حكومة مستقلة تباشر التجنيد والتموين على الأساليب النظامية والقوانين المشروعة ٤ فيقبلها المصريون كما تقبل الأمم الحرة أعباء الدفاع عن حوزتها فى غير اكراه ولا مذلة » (١) .

وعلى هذا كان اجماع الساسة فى مصر ۵ سسواء فى دوائر الحكومة ومن ورائها القصر ، أو فى دوائر الرأى والزعامة ، حين قر رأى بعضهم على مقابلة المعتمد البريطانى تلك المقابلة المشهورة التى تمت يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر سنة ١٩١٨ .

وسبق تلك المقابلة المشهورة مشاورات كانت بدايتها « ذات يوم من أيام سبتمبر سنة ١٩١٨ » — كما يروى عبد العزيز فهمى في « هذه حياتي » — أثناء خروجه من مجلس ادارة الجامعة المصرية القديمة مع صديقه « أحمد لطفى السيد ، وسعد زغلول ، ومحمد محمود ، فلما جاوزنا بابها — كما يقول — واتجهنا الى الجهة القبلية نحو ميدان الفلكى ، اعترض محمد محمود باشا سبيلنا واضعا عصاه أمامنا في عرض الرصيف وقال:

- الى أين تذهبون ? اننى أريد أن تتحدث فى مصير مصر ، لقد انتهت الحرب وستحصل الهدنة ولابد من النظر فى تأليف وفد كى يسافر للمطالبة بحقوق البلاد » .

ويقص عبد العزيز فهمي ما كان من اجتماعهم بدار أبيه

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ص ۱۸۳ ٠

واستدعاء « على شعراوى باشا » ليكون معهم فى الاجتماع ، وكرر عليهم ما قاله ، فأباه سعد زغلول قائلا :

« أن الوقت غير مناسب لأن الانجليز منتصرون . وعددهم ومعداتهم كثيرة تملأ البلاد ، وهذا وضع لا أمل معه في الحصول على شيء منهم ، وأرى الأولى من ذلك أن نؤلف جمعية بساعد أعضاؤها بعضهم بعضا » .

ويقول عبد العزيز فهمى أيضا ان « هذا الكلام نزل علينا كدش بارد فأمسكنا عن الحديث » وانصرف كل الى حال سبيله . « وقطعنا النظر عن مسألة تأليف وفد - ولكن لم يمض الا قليل حتى أرسل لنا سعد باشا نفسه » يدعونا الى الاجتماع عنده » وفتح لنا بيته واسعا رحبا » .

« وهنا يسأل سائل لماذا عاد سعد فدعانا للبحث في تأليف الوفــد » .

« والجواب عن ذلك أنه عقب اجتماعنا في منزل محمد محمود باشا ذهب سعد باشا الى نادى محمد على كعادته ، فالتقى فيه بحسين رشدى باشا وعدلى يكن باشا ، وروى لهما ما كان من أمر اجتماعنا وحديثنا في منزل محمد محمود ، وما كان من رده علينا ورفضه موافقتنا على تأليف الوفد . فعتب عليه رشـــدى باشا وعدلى باشا وخطأه في رأيه وقالا له : \_ انك أخطأت ، لأننا نحن والسلطان فؤاد متفقون على السفر لأوربا للمطالبة بحقوق مصر ، ومن المصلحة أن يكون الى جانبنا فريق من الأمة ، يدافع عن حقوقها نعتمد عليه لأخذ شيء من الانجليز .

«سمع سعد باشا هذا الحديث من رشدي باشا وعدلي باشا ، فخشى ألا يكون له فى الأمر شىء . فأسرع الى دعوتنا الى منزله ، وقيحه لنا وسيعا مملوءا بالكرم » .

ويهمل العقاد تلك البداية ويجعل من دعوة سعد زغلول لهؤلاء الزعماء في مسجد وصيف بداية تكوين الوفد ويرد الدعوة اليه وحده فيقول انه: « في سبتمبر دعا سعد أصحايه محمد محمود بإشا وأحمد لطفى السيد (بك) وعبد العزيز فهمى (بك) التي مسجد وصيف للتحدث فيما ينبغى عمله عندما تسنح الفرصة لليحث في المسألة المصرية بعد اعلان الهدنة ، فأجاب الدعوة محمد محمود باشا وأحمد لطفى السيد بك واعتذر عبد العزيز بك

ويخيل الينا أن اعتذار عيد العزيز فهمى لم يكن لمرضه وانما ... وهو رجل عرف طوال عمره بالصراحة - لم يقبل هـذا الالتواء من سعد زغلول . وكان ينكر عليه رئاسته للوفد بعد ذلك لأسباب « يقتضيه الأدب الا يذكرها تفصيلا » ، كما يقول .

ويؤيد لطفى السيد ما جاء فى مذكرات عبد العزيز فهمى الاعتى تسلسل أحداث تلك الفترة وتطورها مما ينقضه العقاد ينسبة التفكير فى تكوين الوفد المصرى الى سعد زغلول وان كانت المبادرة الى تكوينه قد جاءت على يديه فعلا ، وفى هذا متقق العقاد وعبد العزيز فهمى .

وتكونت نواة الوفد الأولى من هؤلاء الأصدقاء الخمسة ، وكانوا جميعا من أعضاء حزب الأمة ماعدا سعد زغلول وان

نسب اليه أنه كان من الضالعين فى سياسة الحزب ومن مؤسسيه ه وفوض هذا الوفد الى ثلاثة منهم مقابلة « سير ريجنلد ونجت » ممثل بريطانيا ومندوبها السامى فى مصر --- وكان فى الوقت نفسه سردارا للجيش المصرى وحاكما عاما للسودان - لطلب التصريح بالسفر الى أوربا للمطالبة بحقوق مصر .

ويرى عبد العزيز فهمى أن اختيار هؤلاء قد جاء « مصادفة واتفاقا » والا « فباقى اخوانهم فيهم من هو أكفأ فى النضال المنطقى وأولى بالسفارة مثل رجلنا الكبير أحمد لطفى السيد ، ولعل التقدم فى السن كان هو السبب الطبيعى الذى أدى الى اختيارهم » .

وينفى العقاد هذا القول استنادا الى ما سمعه من سعد زغلول ، وهو أنهم كانوا دون الاثنين الباقيين أعضاء فى الجمعية التشريعية فلهم حق النيابة عن الأمة ، كما أن على شعراوى يمثل «أعيان الفلاحين » ، وعبد العزيز فهمى يمثل «طائفة المتعلمين » . ولا يحملنا على ايراد تلك الرواية » الا ما جاء فيها خاصا بلطفى السيد وأنه أقدر من سعد زغلول على مثل هذا اللقاء ، فعلى قدر اكبار عبد العزيز فهمى لصديقه لطفى السيد ، لم يكن يحمل السعد زغلول أى نوع من الاكبار ، وكانت العلاقة بينهما مليئة باللاحاة موسومة بالتوتر .

وكان هذا اللقاء الكبير بين الأقطاب الثلاثة وممثل بريطانيا ، بداية السعى الذي استوعب بداية السعى الذي استوعب

كفاح جيل بأسره ، وحدث قبل اللقاء ما يستدعى تأجيل طلب التصريح بالسفر ، اذ جاءهم الأمير عمر طوسون معترضا على انفرادهم بهذا العمل ، وطلب اليهم « أن يقام اجتماع عام يشترك فيه جميع ذوى الرأى ، وهم الذين يقررون تأليف الوفد الذى يريدونه ، وخير الأمور أن تدعوا الناس الى اجتماع يعقد بمنزلى بجزيرة بدران يوم ١٦ نوفمبر وأن أقوم أنا بعمل الدعوة لهذا الغرض » .

ويقول عبد العزيز فهمى ان الأمير « طلب تحرير مسودة الدعوة فحررها أحمد لطفى السيد ، ليقوم هو بتوجيهها الى من يرى دعوتهم من الطوائف المختلفة .

ولما كان موعد اللقاء قد تحدد فقد اتفقوا على « ألا تتكلم معه فى الشأن الأساسى الذى طلبنا مقابلته من أجله ، بل يكون كلامنا خاصا بثقل الأحكام العرفية وضرورة تخفيف وقعها على الناس » .

الا أن الحديث جرى على غير ما رتبوا له ، وان استهلوه بعرض ما جاءوا من أجله ، ولكن « ونجت » هو الذى قادهم جهلا منه بما يريدون الى حديث الاستقلال وغيره من المطالب التى تهم المصريين ، واستغرق الحديث ساعة كاملة ، دون عبد العزيز فهمى ما جرى فيها فى محضر أودعه أوراق الوفد .

ولم يعرف الناس ما دار بين الزعماء بوان ترامى اليهم خبره مجملا غير مفصل ، ولكنه بعث فى النفوس أملا فى تحقيق ما تنشده الأمة من استقلال تام ، فقد ترامت الأخبار بأن الذين قابلوا ممثل

بريطانيا طالبوه بالاستقلال التام وكان نداء المصريين من بعد « الاستقلال التام أو الموت الزؤام » ، والتفوا حول هذا الوفد الذي تكون لطلب الاستقلال التام لمصر والسودان وعقدوا آمالهم عليه .

وعرف الناس أن هذا الوفد قد تكون برئاسة سعد زغلول وان مهمته هى السعى لتحقيق استقلال مصر استقلالا تاما . وان لم يعرفوا الكثير عن خطته وأساليبه الا أنه يسعى للسفر الى أوربا للمطالبة بحقوق مصر ، وانه يطلب توكيل الأمية فيما اضطلع به .

## وصدر التوكيل أول الأمر بالصيغة التالية:

« نحن الموقعين على هذا الأعضاء بالجمعية التشريعية قد انبنا عنا حضرات : سهد زغلول باشا ، وعلى شهمراوى باشا ، وعبه العزيز فهمى بك ، ومحمه على بك (علوبة باشه) ، وعبد اللطيف المكباتى بك ، ومحمه محمود باشا ، وأحمد لطفى السيد بك ، ولهم أن يضموا اليهم من يختارونه ، في أن يسمعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعى سبيلا ، في استغلال مصر استقلالا تاما » .

## نوفمبر سنة ١٩١٨ .

ثم فكر البعض فى تعديل هذه الصيغة بما يشير الى مبادىء الحرية والعدل التى نادى بها الحلفاء ابان الحرب، وجاء التعديل متضمنا العبارة التالية:

« فى أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا المبادى؛ الحرية والعدل التى تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى وحلفاؤها ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب » .

كل هذا والناس لا يعرفون شيئا عن حقيقة ما يدور بين الزعماء ، وعلام يعتمدون فى نجاح مسعاهم اذا خذلتهم أوربا كما خذلت مصطفى كامل من قبل مما حمل الدكتور هيكل على سؤال أستاذه لطفى السيد عما يشغله من هذا الأمر كما يشغل ولا ريب ، عددا من الشباب الواعى ه ان لم يشغل الجماهير الغفيرة التى أولت الوفد ثقتها وفوضته فى حمل مطالبها والسعى لتحقيقها أينما وجد للسعى سبيلا .

ويقول الدكتور هيكل ان التفكير في هذا الأمر استغرق شعوره الشاب ، فصارح به لطفى السيد ، وكان الرجل — كما يقول صريحا في اجابته فقال له: « ان خطتنا أن نسافر الى باريس وأن نطرح قضيتنا على مؤتمر السلام ، وأن نطلب تطبيق حق تقرير المصير على مصر والسودان ، فان أجبنا الى مطلبنا كان ذلك ما نبغى ، والا ذهب رشدى وعدلى الى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية في تنظيم العلاقة بين مصر وانجلترا في حدود الحماية ، تنظيما أساسه قيام الحكم الدستورى الصحيح في البلاد ، فقيام هذا الحكم يرفع عنا ما تنوء به من سلطة مطلقة ، شرعية كانت السلطة أو فعلية ، ويدنينا من هدفنا في الاستقلال ، اذ يتيح لنا فرصة النهوض بالشعب في مدارج الرقى فاذا بلغ أشده لم يكن لغيره عليه سلطان » .

تلك كانت خطة الوفد كما صرح بها لطفى السيد الى تلميذه هيكل ، ولم يكن فيها جديد عما كان يراه ويراه حزب الأمة من قبل ، وكأن نظرية حزب الأمة هى التى قدر لها أن تسود فى النهاية اتجاهات الزعماء ، ولا غرابة فى ذلك فان أكثر أعضاء الوفد كما قلنا كانوا من أعضاء حزب الأمة أو مشايعيه .

ولكن الزعماء كانوا فى واد ، والأمة فى واد آخر ، فقد تربت الأمة فى أحضان دعوة مصطفى كامل ، وما كانت ترضى من الاستقلال بغير معناه الكامل ، وما كانت تفهم معنى التدرج فى نيل الاستقلال أو تقبله ، ولو عرفت الحقيقة من نوايا الزعماء لانصرفت عنهم ، وبقيت هذه النوايا خافية على الأمة قرابة عشرين عاما أو نحوها حتى ذكر محمد على علوبة ما كان مقررا منها وبدأ المؤرخون ينقبون فى أحداث عام ١٩١٩ .

وقد أعان على بقاء خطة الوفد مكتومة تطور الأحداث على غير ما كان يتوقعه الزعماء ، فقد رفضت بريطانيا التصريح للوفد بالسفر الى أوربا ، كما رفضت طلب رشدى وعدلى الذهاب الى بريطانيا لمفاوضة الحكومة الانجليزية فى مستقبل مصر مما حمل رشدى على الاستقالة واصراره عليها ، وتعذر تأليف وزارة أخرى بعد أن طلب الوفد استنادا الى وكالته عن الأمة أن يعهد السلطان من جديد برياسة الوزارة لرشدى باشا » ولم يكن رد السلطة البريطانية على هذا التحدى الا القبض على أربعة من رجال الوفد هم سعد زغلول ، وحمد الباسل ، واسماعيل صدقى ، ومحمد معصود ونفيهم الى مالطة .

وانفجرت الأمة فى ثورة عارفة احتجاجا على اعتقال سعد وصحبه ، وجرفت الأمة فى ثورتها الزعماء من الحذر الى الاندفاع ، ومن الاعتدال الى التطرف ، ومن الملاينة الى التشدد وان بقوا على خطتهم من حيث مفاوضة الانجليز فيما يجب أن تكون عليه العلاقة بين مصر وبريطانيا ، وان لم يرضوا منها الا بأدنى ما ترضى به الأمة وكان هذا التشدد فى مطالب الأمة سببا فى تشدد الزعماء مما أدى الى تعثر المفاوضات مرة بعد الأخرى ، وفى كل مرة كانت الأمة تقف من وراء الزعماء تسندهم وتشد من أزرهم وتعلن سخطها عما لا يرضون به من عروض بريطانيا .

وأدى تطور الأحداث هذا التطور العنيف الذى ظهر فى ثورة مصر ، تلك الشورة التى كشفت عن حقيقة مشاعر الجماهير ، واستعدادها للكفاخ والبذل ، وهو مالم يدركه الزعماء ، ومالم يدر فى خلدهم ، أدى هذا التطور الى تلك الخصومة العنيفة بين الوفد والانجليز ، ووضع بذرة الغلاف بين أعضاء الوفد ، أو بين سعد ورفاقه القدامى ممن بدأوا الحركة ووضعوا النواة الأولى للوفد ، فقد أدرك سعد دونهم حقيقة مشاعر الجماهير ومطالبها فانقلب من الاعتدال الى التطرف ، ومن الملاينة والرجاء الى العنف والتشدد فى مطالب البلاد ، وجعل همه أن يعبر عن مشاعر الأمة وأمانيها المحددة ، التعبير الذى ترضاه ، فأولته ثقتها وحبها وحملته الى الزعامة وبايعته بها حين أصبح نداء الجماهير « يحيا سعد » الى جانب « تحيا مصر » .

وهكذا رسمت الأمة هدفها للزعماء وحددته بالاستقلال التام لمصر والسودان ، كما رسمت ثورتها طريقهم للكفاح .

وقد بقيت الحركة الوطنية وثيقة العرى ، وبقى تآلف الزعماء قويا وزادته الثورة قوة على قوة ، فما ان اعتقل « الباشوات الأربعة » حتى أسرع بقية أعضاء الوفد الى الاجتماع برياسة وكيله على شعراوى باشا . وأبرقوا الى رئيس الحكومة الانجليزية محتجين على اعتقال زملائهم ، وختموا برقيتهم بأنهم سيستمرون « فى الدفاع بكل الطرق المشروعة عن قضية البلاد العادلة » ، وحرروا بيانا الى معتمدى الدول الأجنبية بمصر بما حدث معلنين أن هذه الشدة لن تمنعهم عن متابعة السير فى الدفاع عن بلادهم ، وفى اليوم التالى كتبوا الى السلطان فؤاد يشكون من معاملة السلطة العسكرية ، ويستنهضون همته فى الوقوف الى جانب الأمة . وكان لطفى السيد هو الذى يقوم بكتابة محررات الوفد منذ قيامه باللغة العربية ، كما كان يكتبها بالفرنسية اسماعيل صدقى .

واستدعت السلطات العسكرية من بقى من أعضاء الوفد بعد قيام الثورة الى مقر القيادة البريطانية بفندق ساڤوى (١) وحملتهم مسئولية الثورة ، ورد لطفى السيد مبرئا الوفد منها ، وان تبعتها تقع على عاتق « السلطة العسكرية التى نفت أربعة من رجال

<sup>(</sup>۱) كان فندق ساڤوى قائما فى المكان الذى تقوم فيه الآن عمارة بهلر بشارع قصر النيل وقد اتخدته القيادة البريطانية مقرا لها حينداك .

الوفد المصرى بلا ذنب أتوه الا أن يطالبوا بحرية بلادهم ، ثم قوبلت المظاهرات البريئة « بالمترليوز » فغضب أهالى البلاد لقتل أبنائهم ، وقاموا بهذه الحركة ، وانى أنصح للسلطة العسكرية أن تستدعى حسين رشدى باشا أو عدلى يكن باشا أو ثروت باشا ليؤلف وزارة تعمل على ترضية الأمة ترضية كافية ، وبهذا يقضى على الثورة » (۱) .

ثم ترامى اليهم أن السلطة العسكرية ستقوم بتفتيش بيوتهم وانها تعتزم رمى أربعة منهم بالرصاص فى اليوم التالى لاعتقالهم ثم تصادر أملاكهم .

ويقول لطفى السيد انه ذهب الى بيته بالمطرية فجمع أوراقه ومذكراته السياسية وأحرقها حتى لا يصيب من ورد ذكرهم فيها ضر ، وكان قد كتب يوميات كاملة عن الوفد وجاء فيها ذكر رشدى وعدلى وثروت ، وبقى ينتظر ما يسفر عنه صبح اليوم التالى ، ولم يتحقق النبأ وخسر التاريخ ذخيرة من الوثائق الخطية كانت كفيلة بأن تكشف عن جانب هام من جوانب تاريخنا القومى .

وتوالت الأحداث فعين المارشال اللنبي فاتح فلسطين معتمدا بريطانيا في مصر ، وأدرك الناس أن بريطانيا تعتزم تغيير سياستها في مصر كعادتها في تغيير ممثليها حين تنتوى خطة جديدة ، وأعلن اللنبي رغبته في علاج المسألة المصرية بما يعيد الهدوء والسكينة الى البلاد ، فأرسل اليه الوفد تقريرا « شرح فيه أسباب الثورة وعزا حدتها الى تصرف السلطة العسكرية العنيف ، ونصبح

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ۱۷۹٠

بتنصيب عدلى أو رشدى أو ثروت رئيسا للحكومة والافراج عن المنفيين الأربعة واعطاء البلاد الترضية الكافية » .

ويذكر لطقى السيد أن اللنبى استدعاهم بعد وصول التقرير اليه وناقشهم فى محتوياته حتى اقتنع بما فيه ، فتألفت وزارة برياسة حسين رشدى وصدر الأمر بالافراج عن المنفيين ، وأذن لهم بالسفر الى أوريا ، فأعدوا عدتهم لذلك ، وفى اليوم المحادى عشر من ابريل سنة ١٩٦٩ تحرك بهم القطار من محطة القاهرة وكان يوما مشهودا — كما يروى عبد العزيز فهمى — غصت فيه الميادين والطرق بالاف المودعين ، ولحق بهم مصطفى النحاس فيه الميادين والطرق بالاف المودعين ، ولحق بهم مصطفى النحاس ( بك ) وكان قد انضم الى الوفد مع الدكتور حافظ عفيفى بعد أن زكاهما اليه عبد العزيز فهمى ، وكانا من أعضاء الحرب الوطنى ، فكان انضمامهما تمثيلا له فى صفوف الوفد .

ونزل الوفد الى باريس بعد أن اكتمل شمله بالافراج عن المنفيين ، فلم يلق من مؤتمر الصلح ترحيبا ، ولقى الاهمال والانكار من كل من بيده الأمر فيه . فلما أعد مذكرة بعث بها الى كل مندوبي الوفود ومن بينها المندوب الانجليزي ، فما كان منه بعد أن قرأها الا أن شطب على صفحاتها جميعا بالقلم الأحمر ومزقها نصفين وأعادها الى الوفد بالبريد ، وكان عملا غير لائق لا يصدر من « رجل شارع » فما بالك بدبلوماسي يمثل دولة كيرة ..

ومر عام والوفد يطرق آبواب مؤتمر الصلح دون جدوی ، ومصر وراءه قلبا وقالبا ، لا ترضی بغیره وکیلا عنها ، وکانت

مقاطعتها لجنة ملنر دليلا على اجماع لم يكن له من قبل نظير ، حتى رأى ملنر فى النهاية أمام هذا الاجماع دعوة الوفد الى لنه بن الطرفين انتهت الى مشروع لم يوافق عليه الوفد ، الا أنه رأى أن يستشير الأمة فيه وانتدب لذلك محمد محمود ، ولطفى السيد ، وعلى ماهر ، وعبد اللطيف المكباتى ، وعاد المبعوثون الى لندن بالرغبات والتحفظات التى رأت هيئات الأمة ادخالها عليه فعرضها الوفد على لجنة ملنر وكان ذلك فى نوفمبر عام ١٩٩٠ ، الا أن الحكومة الانجليزية لم تقبل ادخال أى تعديل على مشروعها ، وأخطرت الوفد بأن المفاوضات التكالية يجب أن تكون مفاوضات رسمية تجرى مع من تعينهم الحكومة المضرية .

وغادر الوفد لندن الى باريس وبعث بنداء تاريخى الى الأمة المصرية كنبه لطفى السيد يقول فيه :

« أبها المواطنون الأعزاء . .

لقد رفعتم منذ عامين عن كبريائكم القومى ذلك العبء الذى يثقل كاهله ، وبصيحة الاستقلال أعلنتم فى وجه العالم بأسره حقكم فى الحياة وما زلتم من ذلك اليوم تثبتون أنكم جديرون بأمانيكم الوطنية ، وجاءت نتيجة الاستنارة برأيكم فى مشروع الاتفاق مثبتة أن الاستقلال ليس فى نظركم كلمة تردد فى الفضاء بغير معنى ، بل أنتم تريدون استقلالا حقيقيا خليقا بكم ، وبمستقبلكم الذى سيرسل غدا اشعته الوضاءة على مصر الحرة .

هذا الاستقلال سنحصل عليه باتحادنا ، وبروح التضحية والأيمان بأنفسنا وبعدالة قضيتنا المقدسة ، ايمانا هادئا صادقا . . فلتحى مصر » .

وبقى لطفى السيد يحرر بيانات الوفد ومذكراته حتى عاد الى مصر مع من عاد من أعضائه بعد أن بدت بوادر الخلاف بين سعد وعدلى ، وكان الوفد قد استدعى عدلى الى باريس ليتوسط له فى مفاوضة لجنة ملنر وقام الرجل بدوره كما أمل فيه الوفد ، ولكن وجوده أثار حذر سعد زغلول من التفاف أعضاء الوفد الأول حواليه فكان بداية الشقاق فى صفوف الأمة .

ولم يكن لطفى السيد ممن يألف العنف أو يرتضيه كما عرفنا ، ولم يكن ليرضى بغير المنطق والواقع من صور الأشياء أو معالم الأمور ، وما كان للعاطفة عليه من سبيل فى المبدأ والعقيدة ، وكانت دعوته الى الوحدة والتشابه دعوة الى الجامعة الوطنية والانسجام القومى ، فما كان اذن ليرضى عن انقسام يعتور الوحدة الوطنية ، أو تآلف الزعماء ، حتى وان كان هواه مع فريق دون الفريق الآخر .

« فلما وقع الخلاف بين سعد وعدلى على رياسة المفاوضات — كما يقول — وانتقل الأمر الى خصومة مظهرها التلاحى ، اعتزلت السياسة ، ثم عرض على أن أرجع لدار الكتب المصرية فرجعت اليها ، وأخذت أشتغل بها وبترجمتى لمؤلفات أرسطو ، وبالجامعة المصرية القديمة التي كان رشدى باشا رئيسا لها وكنت وكيلا لها » .

وهكذا هجر أستاذ الجيل السياسة كما هجر الصحافة من قبل ، ولم يهجرهما راغبا عنهما ، ولكن السياسة انتهت به الى حيث لا يأمل ، وعاد الى الوظيفة التى هجرها من قبل كارها ، ولعله عاد اليها كارها أيضا ، ليتركها الى مكان يهواه تحت قبة الجامعة .

## بين الجامعة والوزارة

لم يبق لطفى السيد مديرا لدار الكتب طويلا ، وكان قد عاد اليها بعد أن عزف عن السياسة كما عرفنا ، فسرعان ما تولى أمر الجامعة المصرية الناشئة ليسوس أمرها ، ويأخذ بيدها ، لتنمو وتتقدم وتصبح من أكبر جامعات العالم ، وأول جامعة من نوعها فى بلاد العرب ، وفى الشرق الأوسط على ما نعلم اذا استثنينا « جامعة عليكرة » بالهند وبعض الكليات التى أنشأتها الارساليات الأمريكية فى مصر والشام .

وكان التفكير في انشاء «كلية جامعة » نفحة من نفحات الوعى القومى الوليد والحركة الوطنية الناشئة فقد حركت همم اليائسيين والصابرين من أبناء مصر وحفزت فيهم الطموح والتطلع ، ودفعتهم الى العمل في سبيل التقدم والارتقاء ، وانعكست هذه الحوافز على التعليم بعد أن أهمله الاحتلال واتخذه وسيلة لاعداد الموظف الذي تحتاجه دواوين الحكومة فحسب ، دون نظر الى اعداد الأمة «بالكفاءات» التي تحتاجها في نهضتها وتقدمها ، كما يقول لطفي السيد . وعلت الصيحة تطالب بالاهتمام بالتعليم وتوسيع مداه والعناية بأمره ، وقامت الجمعيات الخيرية والهيئات السياسية والدينية بانشاء المدارس وتبرع

الأفراد للتعليم ، وثار جدل حول ما تحتاجه الأمة من صنوف التعليم ، ففى سنة ١٩٠٥ كتب « أحمد حافظ عوض » (١) مقالا فى المؤيد تساءل فيه عما هو « أنفع للقطر المصرى فى حالته الحاضرة : الكتاتيب أم مدرسة كلية عالية ؟ » ، وكان يقصد طرح الموضوع على الرأى العام وفتح باب المناقشة فيه ، وخاض الكتاب كما خاضت الصحف فى هذا الموضوع دون أن تنتهى منه الى نتائج محددة .

واهتم مصطفى كامل بالتعليم ، وان لم يجعله هدفا من أهدافه الأساسية كما جعله لطفى السيد ، فدعا عام ١٩٠٤ الى انشاء جامعة مصرية بأموال الأمة (٢) ، ثم عاود الدعوة فى العام التالى (٣) واقترح أن تسمى « كلية محمد على » لمناسبة مرور مائة عام على ولاية محمد على أريكة مصر ، وأيد الأمير « حيدر فاضل » دعوة مصطفى كامل ، وطلب من الأمراء والثراة التبرع لانفاذ المشروع ، وحين دعا محمد فريد للاحتفال باستقبال مصطفى كامل عام ١٩٠٨ بعد أن نجح فى اثارة الرأى العام الانجليزى والأوربى على أحكام دنشواى ، كتب اليه مصطفى كامل من باريس يعتذر عن الحفل ويقترح فتح اكتتاب عام لتأسيس جامعة مصرية .

<sup>(</sup>۱) أحمد حافظ عوض بك أحد رجال المعية في عصر عباس ثم رئيس تحرير جريدة كوكب الشرق وصاحبها فيما بعد وكانت من صحف الوفد .

<sup>(</sup>٢) اللواء ٢٦ أكتوبر ١٩٠٤ .

<sup>(</sup>٣) اللواء ٨ يناير ١٩٠٥ ٠

ولم يكن الاهتمام بالتعليم والنهوض به رأى فرد من الأفراد ، أو جماعة من الجماعات ، وانما كان رأيا عاما أجمعت عليه الأمة ، فكان أول مطلب لأعضاء مجلس شورى القوانين من ولي عهـــد انجلترا أثناء زيارته لمصر عام ١٩٠٦ ، وحين قامت الحكومة بتعديل نظام مجالس المديريات وصدر القانون النظامي رقم ٣ لسنة ١٩٠٩ بهذا التعديل ، جعلت من حق هذه المجالس فرض رسوم اضافية فى حدود معينة للانفاق على التعليم الأولى ، ولكن الاهتمام بالتعليم ورفع مستواه والعمل على نشره كان غرضا أساسيا من أغراض حزب الأمة ، نصت عليه لائحته ، وأجمله برنامجه هدفا رئيسيا من بين الأهداف التي يسعى لتحقيقها ، وطالب في المشروع الذي تقدم به الى الحكومة عام ١٩٠٧ بتعديل نظام مجالس المديريات بأن يكون لها الاشراف على شئون التعليم الأولى وحق فرض رسوم للانفاق عليه ، وكان كرومر قد بدأ نوعا من الاهتمام بالتعليم الأولى وتغيير نظام الكتاتيب بما يرفع مستواها ، حين أحس بنقد المصريين لاهمال الاحتلال شئون التعليم وقصره على اعداد الموظفين اللازمين للحكومة . وكانت فكرة انشاء « كلية جامعة » قد بدأت تختمر في الأذهان وتلقى رعاية وتأييدا من كافة طوائف الأمة ، فقيل يومها أن كرومر يرمى من وراء الاهتمام بالكتاتيب الى صرف الناس عن الاهتمام بانشاء الجامعة ، فلم يلق عمله ترحيبا وقام من يرميه بسوء النية وانه يعمل على « تخريب البلد » ولم يرض لطفي السيد عن هذا الاتهام ، وكان رأيه أن اصلاح الكتاتيب لا يقف حائلا دون انشاء الجامعة فان فيه

خيرا لا يقلل من شأنه أنه تم على يد الاحتلال . وحمل على من ينادون بحرمان الشعب من التعليم الأولى بحجة « أن الأرض لن تجد من يزرعها » وليس على الذوات أن يختسوا أو يكبر على نفوسهم أن يساويهم فلاحوهم في هذا الامتياز » وليطمئنوا فان القراءة والكتابة — ماداموا من أعداء المسساواة — لن ترقى بأصحابها الى المناصب العالية » .

فاذا كان هناك من ينادى بائشاء الجامعة ٥ فان انشاءها لن يتعارض مع اصلاح الكتاتيب حتى « نعلم فى الكتاتيب الجديدة حب العمل ونذكى فى القلوب نار النشاط ، ونبذر فى النفوس بذور الفضيلة ، ونستأصل منها جذور الرذيلة ٥ والمطاعنة فى حق حضرات الأعيان الذين يتوجسون خيفة من كل قارىء أو كاتب وجد فى قريتهم » ، الا أن يكون انشاء الجامعة واهمال الكتاتيب قصر التعليم على طائفة خاصة يهمها ألا « يتساوى معها الفلاحون فى هذا الامتياز » .

فالاهتمام بالتعليم عامة ، كان نعمة من نعم الوعى القومى الجديد وثمرة من ثمار الحركة الوطنيسة فى شتى مظاهرها واتجاهاتها ، ولم تجمع الأمة على أمر كما أجمعت على اهتمامها بالتعليم ورفع مستواه وتوسيع دائرته ، وحين كانت تلقى اللوم على الحكومة لتقصيرها فى النهوض بالتعليم وتعميمه ، فلأن جهود الأفراد وحلهم لا تستطيع أن تفى بذلك ، ولكن اذا لم تستجب الحكومة لرغبة الأمة بائشاء الجامعة ، فليكن انشاؤها

من عمل الأهالي ولتقم الأمة بهذا العمل الجليل الذي تهمله الحكومة ، وتتهم بأنها تقف دونه .

وبالرغم من أن فكرة انشاء الجامعة كانت تراود عددا كبيرا من الأذهان ٥ وكانت موضع اهتمام الناس وحظيت بتأييد المفكرين والزعماء ٥ فان الفكرة لم تخرج الى حيز الواقع الاعلى يد « مصطفى كامل الغمراوى بك » من أعيان بنى سويف فقد رأى كما يقول أحمد شفيق فى مذكراته « قصور المحصول العلمى فى مص عن ارواء من شاء التعمق فى العلم ، وكان لزاما على من يريد استكمال معارفه التحول الى أوربا ، وفى ذلك مافيه من مشقة فى السفر وبعد عن الأهل وارهاق فى النفقات ٥ ففكر فى انشاء جامعة تضم كليات مختلفة على مثال جامعات أوربا تكفى طالبى العلم ٥ وفكر فى الدعوة لمشروع الجامعة والتبرع لها ، وكان ذلك فى سنة ٢٠٠٩ ببنى سويف ، وكان مستشاره القانونى فى ذلك الأستاذ نجيب شقرا بك المحامى » .

ثم يقول ان الخطوة العملية « بدأت فى ٣٠ سبتمبر سنة المحرد المعربية والأفرنجية فى مصر ١٩٠٦ ، بأن نشر نداء فى جميع الصحف العربية والأفرنجية فى مصر داعيا لفكرة الجامعة مهيبا بالقادرين من الأمة أن ينزلوا الميدان . قال فى ندائه : »

« كثر بحث الجرائد في الزمن الأخير في ارتقاء المعارف في مصر، والمعارف والعلوم كما يعلم الناس حياة الأمة وركن ترقيها وتقدمها وقد استلفت أحد المحامين بمقالة نشرها في احدى الجرائد أنظار المرحوم منشاوى باشا الى تخليد ذكره بأنشاء مدرسة جامعة ،

فصادف الاستلفات أذنا واعية ، وكان فى نية المرحوم انشاؤها أو لم يعاجله القضاء ، فهل تعجز الأمة المصرية ، وهى تزيد على عشرة ملايين ، عن أن تقوم بمشروع حيوى نوى تنفيذه فرد واحد ، لم تكن ثروته تبلغ جزءا يسيرا من ثروة غيرة من الأفراد ؟ وهل لا يعد احجام أغنياء الأمة عن الاكتتاب دليلا على أنها لا تزال بعيدة عن الترقى الحقيقى ؟ وهل يعتقد الناس أن الوطنية تقوم بشقشقة اللسان ، أو ببدل النفس والنفيس فى سبيل الوطن وترقيته بالطرق التى تفيد ولا تضر ؟ بالطرق التى يجمع عليها العقها

هده الأمور جالت فى خاطرى زمنا ، ووجدت أن من العار علينا أن نقف وغيرنا يتقدم ، وأن نكتفى بالشكوى والتحسر من الزمان والأقدار وحقنا أن نشكو من قلة وطنيتنا وبخلنا على الأعمال العظيمة المرقية للوطن .

لللك ولاعتقادى بأن على كل منا دينا لوطنه يجب وفاؤه وعدم المماطلة فيه ، بادرت للاكتتاب بخمسمائة جنيه أفرنجى لمشروع انشاء مدرسة جامعة مصرية على الشروط الآتية:

أولا: الا تختص بجنس أو دين بل تكون لجميع سكان مصر على اختلاف جنسياتهم وأديانهم فتكون واسطة للألفة بينهم » .

ثانيا: أن تكون ادارتها في السنين الأولى في أيدى جماعة ممن يصلحون لادارة مثل هذا المعهد العلمي الكبير وتثبت كفاءتهم للملأ.

ثالثا: أن يكتتب على الأقل ألف من سكان مصر ، كل منهم بمبلغ لا يقل عن مائة جنيه ، ويجوز أن يزيد عن هذا المبلغ الى ما شاء كرم الواهب وحبه لوطنه وللانسانية .

رابعا: أن يقام بناء هذه المدرسة فى بقعة خلوية من أجمسل بقاع مصر ، على شاطىء النيل ، وتعمل لها حديقة من أجمل المحدائق ، وغير ذلك من الأمور التى يقررها المكتتبون .

ويقينى أن كل من فى فؤاده ذرة من حب الوطن الحقيقى من الميسورين يجود بمائة جنيه أو أكثر لخير وطنه وخير أولاده ليتربوا فى وطنهم التربية الحسنة ، ولكى تبرهن للأمم الفربية على أن فينا بعض الاستعداد والكفاءة .

واملى أن جرائدنا تترك النزاع الشخصى ، وتنشىء المقالات الضافية في استنهاض الهمم لأنمام هذا المشروع العظيم .

وفى الختام أقول اذا لم يجب هذا النداء ألف من أغنياء مصر ، وهم ألوف عديدة ، فلنخبىء وجوهنا أمام كل الأمم ، ولنعترف بأننا عاجزون عن مباراة الأجانب في مضمار الحياة الأدبية والمادية .

وهانذا فى انتظار ما يكون ! فلعل أغنياءنا يقبلون بكلياتهم على هذا المشروع المفيد لأفرادهم وللأمة ، حتى يكون ذكر من يشترك منهم فى هذا العمل خالدا فى سجلات كبار الرجال الذين كانت لهم الأيدى البيضاء فى ترقية أوطانهم ، ويبقى لهسم بين الخلق اثر جميل لا يمحى »(١) .

وتلقف الخديو عباس الدعوة فأوعز الى الشيخ على يوسف بأن يحمل الى صاحبها تأييده وتشجيعه ويطلب اليه الاستمرار فيها.

وعقد الاجتماع الأول بدار سعد زغلول (بك) القاضى ، باتفاق المدعوين مساء يوم الجمعة ١٦ اكتوبر سنة ١٩٠٦ ، «وقد غص المكان بالملبين للدعوة — كما يقول أحمد شفيق — ومنهم رجال القضاء والعلم والسياسة والجاه ، منهم قاسم أمين بك ، وحفنى ناصف بك ، ومحمد فريد بك ، وعلى فهمى بك ، وحسن

<sup>(</sup>۱) مذکراتی فی نصف قرن ج ۲ . م ۲ . عام ۱۹.۷ .

سعید بك ، وزكریا نامق أفندی ، والشیخ عبد العزیز شاویش ، وآحمد رمزی بك ، وحسن جمجوم بك ، وحسین السیوقی باشا ، ومحمد عثمان أباظة بك ، ومحمد راسم بك ، وحسین أبو حسین بك ، ومحمود الشیشینی بك ، ومحمد یوسف بك ، وحنفی ناجی بك ، ومحمد هاشم بك ، وتشاوروا فی حماسة ویقین ، وقد بلغت المبالغ التی اكتتب بها الحاضرون ٤٤٨٥ جنیها مصریا ، وقرروا ما یلی »:

« اولا : انتخاب لجنة تحضيرية من حضرات سعد زغلول بك وكيلا ، وقاسم بك أمين سكرتيرا ، وحسن سسعيد بك أمينا للصندوق ، ومصطفى كامل الفمراوى بك ، ومحمد بك عثمان أباظه ومحمد بك راسم ، وحسن بك جمجوم وحسن باشا السيوفى . وأخنوخ أفندى فانوس ، وزكريا نامق أفنددى ومحمود بك الشيشينى اعضاء .

ثانيا: تأجيل انتخاب الرئيس الى الجلسة القادمة .

ثالثا: نشر الدعوة في جميع الصحف المحلية .

رابعا: الاجتماع مرة أخرى بدعوة خصوصية لانتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة النهائية .

خامسا: تسمية هذه الجامعة بالجامعة المصرية » .

ثم رؤى تحويل الهبات المالية الى هبات عقارية فأوقف عليها « الغمراوى » ستة أفدئة وتبعه فى ذلك كثيرون ، وبدأت الفكرة تخرج من حيز الأمانى والأحلام الى حيز الواقع العملى .

ولم يكن كرومر راضيا عن فكرة انشاء الجامعة ، وقال عنه لطفى السيد بعد ذلك ان موقفه لم يكن كريما من انشاء الجامعة

المصرية ه وأحصاها سيئة من سيئاته التي ندد بها . عندما تصدى لنقد الاحتلال وتعداد مساوىء كرومر » .

وأراد كرومر أن يصرف الناس عن فكرة الجامعة فعاد الى ماكان قد بدأ به عام ١٩٠٥ من المعوة لانشاء الكتاتيب مبررا دعوته بأن الأمة أحوج الى التعليم الأولى منها الى التعليم العالى، ولبى الأعيان نداءه وأقبل بعضهم على انشاء الكتاتيب ولكن المعوة الى انشاء الجامعة لم تقف وسارت فى طريقها قدما الى الامام فأراد أن يقضى عليها بحيلة أخرى وهى تعين سعد زغلول وزيرا للمعارف عام ١٩٠٧، ولكن الأمة برهنت على أنها قادرة على الاثنين معا فسارت حركة انشاء الجامعة الى جانب حسركة انشاء الكتاتيب، وتوجه محمد شفيق باشا واسماعيل أباظة باشا الى سعد زغلول بايعاز من الخديو يطلبان اليه « بأمر مسمو الخديو الى يغفل أمر الجامعة وأن يستمر اشرافه عليها » فوعد بألا ينساها وان لم يؤكد وعده ، ويقول أحمد شفيق ان الخديو « لم يسر والناك الاجابة » .

وقام قاسم أمين على المشروع بعده ، فقابل الخديو وعرض عليه أن يشمل المشروع برعايته وأن يكون ولى العهد « رئيس شرف » له ، ثم استقر الرأى على اختيار الأمير حسين كامل رئيسا للمشروع ولكنه خشى أن يتورط فى حمل بعض أعبائه المالية كما خشى غضب الانجليز منه ، فعرضت الرئاسة على الأمير عمر طوسون فقبلها على أن يكون رئيسا عاملا وولى العهد رئيس شرف ، ولم يقبل كرومر أن يكون الأمير عمر طوسون أو الأمير

محمد على على رأس المشروع 4 فعرض الأمر ثانية على الأمير حسين كامل فرشح شقيقه الأمير أحمد فؤاد لرئاسة المشروع ، وكان أميرا مفلسا قليل الخطر فرضيه كرومر كما رضيه الخديو ، ولكن الأمير حسين كامل نصح شقيقه بالأناة والتروى حتى يرى برنامج الجامعة وكفاية الأموال التي جمعت لها .

وانتهى الأمر بقبول الأمير أحمد فؤاد رياسة الجامعة على أن يكون أحمد شفيق باشا وكيلا لها ووافق الحاضرون من أعضاء مجلس الادارة على ذلك وهم « محمد علوى باشا مراقب الجامعة وعبد الخالق ثربوت باشا واسماعيل صدقى باشا ويعقوب أرتبن باشا واسماعيل حسنين باشا ومرقص فهمي بك ، وعلى بهجت بك، وسير جاستون ماسبيرو » (١) . وهي أسماء جديدة كما نرى لم تكن في عداد مجلس الادارة الأول ، وقيل يومها ان مشروع الجامعة قد انتقل الى أيدى الموظفين بقصد اماتته والقضاء عليه ، ولكن المشروع سار قدما ، فقد كان القصد من اشراك الأمراء والرسميين اضفاء نوع من الرعاية الرسمية عليها ، يشبحم المترددين على التبرع لها ، ويحمل عليه بقية أمراء الأسرة الحاكمة ، فقد كان كرومر يعارض فكرتها كما عرفنا ، ولكن الخديو كان يؤيدها معارضة لكرومر ، فلعل أحمد حافظ عوض وهــو من رجال المعية ، حين أثار موضوع المفاضلة بين الكتاتيب وانشاء « مدرسة كلية عالية » كان يكتب بايعاز الخديو ليكشف للرأي

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق عام ۱۹۰۷.

العام عن حقيقة ما يرمى اليه كرومر من التوسع في انشاء الكتاتيب .

وبدأت التبرعات تنهال على الجامعة ، فأوقف عليها حسن زايد بك ( باشا ) من أعيان المنوفية خسين فدانا من أجود أطيانه ، وأقام لهذه المناسبة حفلا فاخرا بسرايه ببلدة « سراوة فى أبريل سنة ١٩٠٨ ، دعا اليه أعضاء مجلس ادارة الجامعة وعدداً عظيما من الأعيان والسراة ، وفيه ألقى قاسم أمين كلمته الرائعة قبل وفاته بالسكتة القلبية بأسبوع واحد . فكانت بيانا لمجب أن تكون عليه رسالة الجامعة على مر الأيام ، قال فيها:

«أن الوطنية الصحيحة لا تتكلم كثيرا ولا تعلن عن نفسها ، عاش آباؤنا وعملوا على قدر طاقتهم ، وخدموا بلادهم وحاربوا الأمم وفتحوا البلاد ولم نسمع أنهم كانوا يفتخسرون بحب وطنهم ، فيجسن بنا أن نقتدى بهم فنهجر القول ونعتمد على العمل . نحن لا يمكننا أن نكتفى الآن بأن يكون طلب العلم فى مصر وسيلة لزاولة صناعة أو الالتحاق بوظيفة ، بل نظمع فى أن نرى بين أبناء وطننا طائفة تطلب العلم حبا للحقيقة وشوقا الى اكتشاف المجهول، فئة يكون مبدؤها التعلم للتعلم ، نود أن نرى من أبناء مصر ، كما أتقن فرعا مخصوصا من العلم ووقف نفسه على الألمام ، بجميع أتقن فرعا مخصوصا من العلم ووقف نفسه على الألمام ، بجميع ما يتعلق به ، وفيلسوفا اكتسب شهرة عامة ، وكاتبا ذاع صيته في العالم ، وعالما يرجع اليه في حل المسكلات ويحتج برأيه . أمثال في العالم ، وعالما يرجع اليه في حل المسكلات ويحتج برأيه . أمثال طريق نجاحها ، والمدبرون لحركة تقدمها ، فاذا عدمتهم أمة حل محلهم الناصحون الجاهلون والمرشدون الدجالون .

ان عدم استعداد طلبة العلم لحب العلم ذاته هو عيب عظيم فينا يجب أن نفكر في ازالته . وهو نتيجة من نتائج التربية المنزلية التي غفلت عن تربية احساسنا وأهملت تربية قلوبنا فأصبحنا ماديين لا نهتم الا بالنتائج في جميع أمورنا ، حتى في الأشياء التي بطبيعتها يجب أن تكون بعيدة عن الفوائد كعسلاقات الاقارب والأصحاب .

أن الارتقاء في الانسان تابع على الخصوص الاحساسه وأن اكثر الناس استعدادا للكمال هم أصحاب الأحساس الذين تهتز أعصابهم المتوترة بملامسة الحوادث ، وتبلغ منهم الانفعالات النفسية مبلغا عظيما فيظهر أثرها فيهم بكثرة وشدة ، أولئك هم السابقون ألسعداء الأشقياء الذين يتمتعون ويتألون ، أولئك هم السابقون في ميدان الحياة ، تراهم في الصف الأول مخاطرين بانفسهم ، يتنافسون في مصادمة كل صعوبة ، من بينهم ننتخب القسدرة الحكيمة خيرهم وتوحى اليهم أسرارها ، فيصير شاعرا بليفسا أو عائلا حكيما أو وليا طاهرا أو نبيا كريما .

ولى أمل عظيم أن انشاء الجامعة المصرية يكون سببا في ظهور شبيبة هذا الجيل وما يليه على أحسن مثال .

ولم تقف حركة التبرعات ففي عام ١٩١١ أوقف عليها « أحمد الشريف بك» من أعيان الغربية مائة فدان ، وبدأ الأمراء يتبرعون لها ، ولكن دون ما كانت تأمل البسلاد من تبرع أيسر الناس وأكثرهم ثراء ، وكانوا وحدهم أقدر على الانفاق عليها دون حاجة الى عون آخر كما يفعل ثراة الغرب وأغنياؤه الا فحين أوقف عليها الأمير يوسف كمال مائة وخمسين فدانا بالقليوبية ، لم يتبرع بأكثر من خمسين جنيها للمساهمة في اصلاح الأطيان التي كانت

فى حاجة كما يبدو الى الاصلاح ، كما لا نعلم أن الخديو تبرع لها أو مدها بعون مادى ، وان كانت هبة «الأميرة فاطمة اسماعيل» أعظم تلك الهبات جميعا فعوضت قصور الأمراء وتقاعسهم اذ أوقفت ستة أفدنة بجوار سرايها بالدقى على مبانى الجامعة ، كما أوقفت ستمائة فدان من أجود أطيانها للصرف عليها من ريعها ، عدا مجوهرات بلغت قيمتها ثمانية عشر ألف جنيسه ، وأهداها أمبراطور المانيا كتبا تركية نادرة ومكتبة من المؤلفات وأهداها أمبراطور المانيا كتبا تركية نادرة ومكتبة من المؤلفات مجموعة نادرة من النقود ومخطوطا نفيسا ، وسلطان مراكش عددا من الكتب التى طبعت بمطبعته الخاصة بفاس .

ورأت الأميرة فاطمة اسماعيل أن تكون نفقات حفل وضع الحجر الأساسى للجامعة من مالها الخاص وأن يكون الحفل من الفخامة ما يليق « بمقام الخديو الذي يرأسه » .

وفى الساعة الخامسة من يوم الاثنين ٣ جمادى الأولى سنة ١٩٦٢ هـ الموافق ٣٠ مارس سنة ١٩١٤ تم وضع الحجر الاساسى للجامعة فى حفل حضره الرسميون وعلى رأسهم حسين رشدى باشا رئيس مجلس النظار ورئيس مجلس ادارة الجامعة .

وكانت الجامعة حين ذاك ممثلة فى قسم للآداب فانتخب « الأستاذ المستر برسى والأستاذ المستر برسى وايت نائبا للعميد والأستاذ محمود أفندى فهمى سكرتيرا للمجلس ، وحددت الدراسة بالموضوعات التالية:

آداب اللغة الفرنسية - آداب اللغة الانجليزية - آداب

اللغة العربية وتاريخها -- تاريخ الأمم الاسلامية - علم تقويم البلدان ووصف الشعوب -- تاريخ الشرق القديم .

وكانت أول رسالة تناقشها الجامعة « للشيخ طه حسين » الطالب المنتسب بقسم الآداب ، عن حياة أبى العلاء المعرى وتألفت لجنة الامتحان من الأساتذة الشيخ محمد الخضرى رئيسا والشيخ محمد المهدى ومحمود أفندى فهمى المدرسين بالجامعة واسماعيل بك رأفت والشيخ علام سلامة ممثلين لوزارة المعارف العمومية .

وتقرر امتحان الشيخ الطالب فى علم الجغرافية عند العرب وفى المقارنة بين الروح الدينى للخورارج فى أشعارهم وفى كتب المتكلمين فضلا عن موضوع الرسالة .

وبعد مناقشة الشيخ طه فى رسالته وفى الموضوعات التى حددت له مناقشة علنية استمرت ساعتينونصف ساعة قررت اللجنة نجاحه بدرجة « جيد جدا » فى الرسالة ودرجة فائق فى كل من الموضوعين الآخرين ، ورأت الجامعة إيفاده الى فرنسا ليتم دراسته العالية بالسوربون . وكان آخر مبعوث للجامعة المصرية فى عهدها القديم ، وكانت قد أوفدت أول بعثة لها عام ١٩٠٨ من أحد عشر عضوا : سبعة منهم الى فرنسا هم : سيد كامل ومحمد توفيق الساوى من خريجى الحقوق ، ومحمود عزمى ومنصور فهمى من الطلبة ، وحسن فؤاد الديوانى من طلبة الطب ، والدكتوران محمد ولى ، ومعمد كمال ، وأربعة الى انجلترا هم محمد كامل محمد كامل

طلبة المهندسخانة ، ومحمد صادق الحائز للشهادة الثانوية من مدرسة التوفيقية .

وحل لطفى السيد فى وكالة الجامعة محل أحمد شفيق بعد أن لحق بالخديو فى الآستانة وظل مغتربا عن مصر طوال سنى الحرب، وبقى حسين رشدى رئيسا لمجلس ادارتها .

ولما اعتزل السياسة بعدما وقع من خصومة وتلاح بين سعد وعدلى ، وعاد الى دار الكتب يدير شئونها ، شغل نفسه — كما يقول — « بترجمة مؤلفات أرسطو وبالجامعة المصرية القديمة » ويذكر أنه تقدم عام ١٩٢٢ الى الملك فؤاد بمنهاج لهذه الجامعة باعتبارها كلية للآداب واعتبار « شهادتها كشهادات المدارس العليا ، وكانت الجامعة ما تزال تحت اشرافه . ولكن فؤادا أخبره للقديمة كلية آداب فيها .. »

ويروى لطفى السيد قصة تحول الجامعة الأهلية الى جامعة حكومية فيقول: «على هذا الوعد عقدنا مجلس ادارة الجامعة في ١٢ ديسمبر سنة ١٩٢٣ لتسليم الجامعة المصرية الى وزارة المعارف العمومية ، وكتبنا بذلك عقدا أمضاه « أحمد زكى أبو السيعود باشا » وزير المعارف في ذلك الحين ، وحسين رشدى باشا رئيس الجامعة ، وعنيت بأن أذكر في شروط هذا العقد وتلك الجلسة التاريخية التى تم فيها هذا التسليم أن مكون الدكتور طه حسين أستاذا في الجامعة العديدة ».

وتولى لطفى السيد ادارة هذه الجامعة الجديدة التى احتفظت

باسمها القديم « الجامع قل المصرية » يرعاها ويسوس أمورها سياسة العالم البصير عن إيمان برسالتها الرحبة الفسيحة التي تتسع — كما أراد لها — لكل ما نقدر عليه من الألوان المختلفة لخدمة العلم والقيام بالتعليم » . فقد أراد بالقانون الذي وضع لها ألا تقف رسالتها عند حدود معينة فكان نص المادة الثانية من هذا القانون عن اختصاصها بأنه « يشمل كل ما يتعلق بالتعليم العالى الذي تقوم به الكليات التابعة لها ، وعلى وجه العموم فان عليها مهمة تشجيع البحوث العلمية والعمل لرقى الآداب والعلوم في البلاد » . وكان هذا النص مرنا رأى فيه الشارع أن رسالة المجامعة أوسع من أن تحد .

اومن يمن الطالع للجامعة أن يتولى ادارتها رجل استوى على عرش الفكر في مصر هاديا ومرشدا وموجها للشبيبة خير التوجيه الذي ينشده لارتقاء أمة ولدت الحضارة مرتين كما كان يقول دائما . ففي رسالة الجامعة تتبلور دعوته التي حملها للناس من قبل وأصبح له فيها مريدون وأشياع يتلقون الحكمة من سادنها الأعظم تحت قبتها الشماء ٤ ظلا نرى فيما ذكره عن رسالتها الا ترنيمة عابد تتردد على الأيام منذ صاغها كلمات وأفكارا على صفحات الجريدة حتى غدت في أروقة الجامعة ومدرجاتها وقاعاتها نشيد المستقبل الذي ينبض به قلب مصر ٥ وكأن ندوات الجريدة ومحاضراتها وأحاديث صاحبها التي طوفت بكل الأفاق وهزت كل منتجع ما زالت رتيبة النغم في حرم الجامعة ٤ فلا نقرأ

ماكتبه عن رسالة الجامعة الا ونرى سادن الجامعة ليس الا داعى الدعاة على صفحات الجريدة .

« فمن رسالة الجامعة — كما يراها — أن تقوم البحوث العلمية في العلوم والآداب التي تنتج عندنا كما انتجت عند غيرنا الزيادة في النظريات العلمية التي هي في تطور مستمر ، والتي تنتج الوصول الى اكتشافات جديدة تضاف الى ما اكتشفته الجامعات الأخرى مما له صبغة علمية بحتة ، ومما له تطبيقات عملية تنفع الناس في أن تسخر لهم قوى الطبيعة وموارد الطبيعة ، وليس خافيا أن الجامعة اذ تقوم بهذه الرسالة تحمل عن مصر واجبها من المشاركة العامة في رقى العلوم والمعارف في العالم .» « ومن رسالة الجامعة تربية شبيبة الأجيال المتعاقبة لتهيىء للبلاد قادتها في جميع مرافقها . ولا شك أن قوة الأمة ومنعتها واحتمالها صنوف المزاحمة على الحياة ليست آخر الأمز الا نتيجة لتربيتها الحامعة .

« ومن رسالة الجامعة نشر الثقافة العلمية والأدبية فى جميع طبقات الأمة سواء أكان ذلك باباحة الانتساب الى معاهدها المختلفة من غير قيد ولا شرط ، أم بالقاء المحاضرات العامة فى العلوم والآداب والفنون ، أم بنشر المؤلفات فى كل فرع من الفروع .

« ومن رسالة الجامعة مساعدة التطور الاجتماعى بكل مافى وسعها من ضروب التجديد فى اللغة ، التجديد فى النشر والشعر ، التجديد فى نظرة الناس الى الفنون الجميلة ، والبحث فى وجوه

ترقيتها وشيوعها ، ولا يفوتنى أن أنبه الى أن هذه الرسالة تتناول أيضا الموسيقى والغناء ، لما لهما من الأثر الطيب فى الأخالاق ، بل لأنهما كذلك لهو جميل لابد منه ، وعلى كل أمة أن ترقى أسباب بهوها المرح كما عليها أن ترقى أسباب جدها العابس .

« وأخيرا فان الجامعة بما هي من أكبر الوحدات الاجتماعية عددا وأسماها مكانة ، وأخطرها مسئولية ، وأشملها رسالة هي بكل أولئك مصدر اشعاع يشع منه التضامن القومي ، ففي العائلة يولد التضامن ، وفي المدرسة ينشأ » وفي الجامعة يشب ويؤتي كل ثمراته ، ويضرب المثل الأعلى للتضامن في جميع طبقات الشعب.».

فهل نرى فيما ذكره أستاذ الجيل عن رسالة الجامعة غير ما كان يذكره ويدعو اليه دوما على صفحات الجريدة ?

وكان من يمن الطالع حقا أن يسوس لطفى السيد الجامعة فى نشأتها والى حين تشب وتنمو وتغدو على ما صارت اليه من شموخ ، وتخرج من أحشائها جامعة أخرى تشب وتنمو هى الأخرى فى رعايته لتصبح بعد ذلك « جامعة الاسكندرية » التى تطاوله أمها التى أصبحت «جامعة القاهرة» فى شموخها وارتقائها وان كنا ننتظر منهما المزيد لتستويا على المكانة التى أرادها لهما أستاذ الجيل . فانهما وغيرهما من الجامعات التى قامت بعد ذلك ما زالت دون ما أمل منها المعلم الأكبر .

 وفراير سنة ١٩٢٨ احتفل بوضع الحجر الأساسى لمبانيها ٥ وألقى الطفى السيد بوصفه مديرا للجامعة كلمة تناول فيها الأدوار التى مر بها تاريخ الجامعة وما يجب أن تكون عليه رسالتها من «تخريج جيل على علم واسع وخلق متين يستطيع أن يقوم بالمسئوليات المتنوعة التى تنتظره ».

وتخرج أول فوج فى الجامعة الجديدة عام ١٩٢٩ ، وفى ذلك العام تقدمت بعض الفتيات للالتحاق بالجامعة ورأى لطفى السيد قبولهن كغيرهم من الطلبة مادمن حائزات على « البكالوريا » على أن يتم ذلك فى هدوء فلا ينشر عنه فى الصحف أو يذكره متحدث فى خطاب عام حتى لا يثير التحاقهن بالجامعة ثائرة الجامدين من دعاة الحجاب والفصل بين الجنسين ، مما قد يؤدى الى حرمانهن من التعليم الجامعي لفترة تطول أو تقصر تبعل للتطور الفكرى عند هؤلاء الجامدين وقبولهم لفكرة الاختلاط ، ومن عادة الحكومات أن تقف الى جانب المحافظة دون التجديد حتى لا تصدم رأى الأغلبية المحافظة .

ويقول لطفى السيد انهم أرادوا أن يضعوا « الرأى العام والحكومة معا أمام الأمر الواقع ونجعنا فى ذلك » وتخرج أول فوج من الفتيات عام ١٩٣٣ ، ثلاث فى كلية الآداب وواحدة فى كلية الحقوق . « وبعد أن سرنا فى هذا النهج عشر سنوات حدث ماكنا نتوقعه فقد قامت ضجة تنكر علينا هذا الاختلاط فلم نأبه لها ، لأننا على يقين من أن التطور الاجتماعى معنا » وان التطور لا غالب له ، ومعنا العدل الذي يسوى بين الأخ وأخته فى التطور لا غالب له ، ومعنا العدل الذي يسوى بين الأخ وأخته فى

أن يحصل كلاهما على أسباب كماله الخاص على السواء ٥ ومعنا فوق ذلك منفعة الأمة من تمهيد الأسباب لتكوين العائلة المصرية على وجه يأتلف مع أطماعنا في الارتقاء القومي . كل أولئك جعلنا لا نحفل بهذه الضجة التي ما لبثت أن ذهب بها الزمان » .

وظل لطفى السيد يدير الجامعة ويسوى أمورها لا يبتعد عنها الاحين يدعوه الواجب الى العمل القومى أو يدعوه الحرص على استقلالها الى الاستقالة احتجاجا على عدوان يقع عليها ، ولم يكن يتركها الا ليعود اليها فما كان هناك من يفكر فى أن يملأ الفراغ الذى يتركه المدير المستقيل .

وكانت أول مرة يبتعد فيها عن الجامعة حين طلب اليه صديقه محمد محمود ملحا أن يشترك معه فى وزارته عام ١٩٢٨ فأبى مؤثرا البقاء فى الجامعة بعيدا عن السياسة ومشاكلها ، ولكن كلمة خرجت على لسان صديق عمره ورفيقه فى مراحل جهاده مست شغاف قلبه . كما يقول . حملته على قبول ما أباه فكان وزيرا للمعارف من ٢٥ يونيه سنة ١٩٢٨ الى ٢ أكتوبر سنة ١٩٢٩، وكانت تلك الكلمة هى :

- وهل يرضيك يا صديقي أن تتركني وحدى ?

ولعله ان رضى بوزارة المعارف الولان الجامعة ما زالت تحت اشرافه بحكم منصبه ويستطيع أن يواليها بعنايته وأن يوليها اهتمامه وهو فى منصبه الجديد ، ثم ان وزارة المعارف أقرب ما تكون الى ميوله بعد الجامعة وما يهدف اليه من « خدمة الأمة عن طريق العلم والتربية والتعليم ، طريق الحرية والاستقلال ،

فان التعليم هو الأساس الذي يبنى عليه تحقيق الأطماع القومية ٥ ولو أن العظمة القومية التي تبغيها مصر تنال بالجهل ، وبتفكك الروابط القومية الدالة على عدم التربية ، لكان ذنبا علينا أن نفكر في حال التعليم والأخلاق عندنا ٥ ولا جدال في أن العلم ضروري لتقدمنا بل هو ضروري لحياتنا الحاضرة ، وانه هو السلاح الوحيد الصالح للانتصار في معترك الحياة للفرد والعامل الوحيد للاكتشافات والاختراعات وقوام هذه المدنية الحديثة ٥ كما أن تربية الأخلاق هي أساس قوة الأمم » .

وسار فى وزارة المعارف سيرته فى الجامعة من الاهتمام بالسياسة التعليمية وترك ما عداها من شئون الادارة الى غيره من موظفى الديوان ولكته لم يقم بها طويلا فعاد الى الجامعة بعد استقالة وزارة محمد محمود واغتبط بعودته الى أبنائه شباب الجامعة والى زملائه أساتذتها كما يقول.

وكان يرى الجامعة حرما خالصا للعلم والتضحية فى خدمته ، حرما يقوم على الاستقلال فى الرأى والفكر والعمل ، فان التعليم الجامعى لا يقوم الا على الحرية : الحرية فى التفكير والحرية فى النقد ، والتربية الجامعية لا تستقيم مالم يكن قوامها حرية العمل ، فعمل على الابتعاد بالجامعة عن السياسة والتيارات الحكومية معالى .

ولكن السياسة لا تلبث حتى تقتحم عليه حرمه فقد رأت وزارة اسماعيل صدقى اقصاء الدكتور طه حسين عن الجامعة فنقلته الى ديوان وزارة المعارف من غير أن ترجع الى الجامعة

فجاوزت بذلك حدود التقاليد الجامعية التي عمل على ارسائها وان لم تتجاوز حقها القانوني و ولما فشل في علاج الموضوع رفع استقالته الى وزير المعارف مؤثرا الابتعاد على الرضى بما رآه عدوانا على استقلال الجامعة (١).

(۱) صورة كتاب الاستقالة الذي رفعه لطفى السيد الى وزير المعارف العمومية:

« هلیوبولیس ۹ مارس سنة ۱۹۳۲

حضرة صاحب المعالى وزير المعارف العمومية

سيدى الوزير -

«اتشرف بأخبار معاليكم انى أسفت لنقل الدكتور طه حسين عميد كلية الآداب الى وزارة المعارف ، لأن هذا الأستاذ لا يستطاع فيما أعلم أن يعوض الآن على الأقل ، لا من جهة الدروس التى يلقيها على الطلبة فى الأدب العربى ومحاضراته العامة للجمهور ، ولا من جهة هذه البيئة التى خلقها حوله وبث فيها روح البحث الأدبى وهدى الى طرائقه ، ثم ألسفت لأن الدكتور طه حسين استاذ فى كلية الآداب تنفيذا لعقد تم بين الجامعة القديمة ووزير المعارف وعلى الأخص لأن نقله على هذه الصورة بدون رضى الجامعة ولا استشارتها كما جرت عليه التقاليد المطردة منذ نشأة الجامعة فيما أعرف ، كل ذلك يذهب بالسكينة والاطمئنان الضروريين لأجراء الأبحاث العلمية ، وهذا بلا شك يفوت على أجل غرض قصدت اليه من خدمة الجامعة .

من أجل ذلك قصدت يوم الجمعة الماضي الى حضرة صاحب المدولة رئيس مجلس الوزراء ، واستعنته على هذا الحادث الجامعي الخطير ، واقترحت على دولته تلافيا للضرر من ناحية ، وأحتراما ...

وقبلت الاستقالة ومكث بعيدا عن الجامعة حتى ابريل عام ١٩٣٥ ، حين زاره نجيب الهلالى وزير المعارف فى وزارة توفيق نسيم يطلب اليه العودة الى الجامعة فاشترط أن يعدل قانونها بما لا يدع للوزارة نقل استاذ منها الا بعد موافقة مجلس الجامعة ، وعاد لطفى السيد الى الجامعة لتنمو على يديه بضم المدارس العليا التى بقيت تابعة لوزارة المعارف وهى الهندسة والتجارة والزراعة والطب البيطرى .

ولكنه يستقيل مرة أخرى عام ١٩٣٧ احتجاجا على اقتحام البوليس لحرم الجامعة ولم تلب الوزارة طلبه بتعيين حرس خاص للجامعة ، ثم استدعى ليكون وزيرا للدولة فى وزارة محمد محمود الثانية التى تألفت فى ٣١ ديسمبر من نفس العام ، ولكنه آثر

= لقرار الوزير من ناحية أخرى ، أن يرجع الدكتور طه حسين الى الجامعة أستاذا لا عميدا ، خصوصا انه هو نفسه الح على فى ان يتخلى عن العمادة منذ شهر فلم أقبل ، فتقبل دولة الرئيس هذا الاقتراح بقبول حسن ، وأكد لى أنه سيشتغل بهذه المسالة منذ الفد ، فاشتغل بها الى أن علمت الآن أن اقتراحى غير مقبول وان قرار النقل نافذ بجملته وعلى اطلاقه .

ومن حيث أنى لا أستطيع أن أقر الوزارة على هذا التصرف الذى أخشى أن يكون سنة تذهب بكل الفروق بين التعاليم الجامعية وأغيارها ، أتشرف بأن أقدم بهذا الى معاليكم استقالتى من وظيفتى ، أرجو قبولها ، كما أرجو أن تتقبلوا شكرى على ما أبديتم من حسن المجاملة الشخصية مدة اشتراكنا في العمل .

وأن تتقبلوا فائق احترامي .

أن يترك الوزارة حتى يفسح المجال لغيره من وزراء الهيئة السعدية التى اشتركت فى الوزارة ، ويعود الى الجامعة مرة ثالثة مشترطا هذه المرة « أن يبتعد رجال الحكومة عن الاتصال بالطلبة لأن اتصالهم بهم كان يقضى دائما على الأخاء الجامعى بينهم ، وذلك من أضر الأشياء على التربية الجامعية » .

وتنزل الحكومة على رأيه ولكنه يعلم من بعض الوزراء أن الطلبة يتصلون بوزراء الأجرار الدستوريين فيقدم استقالته الى محمد محمود رئيس الحكومة ، ولكنه يؤكد له انه لا يعلم عن هذا الأمر شيئا وانه سيصدر « أمرا مشددا بعدم اتصال الطلبة بالوزراء لأغراض سياسية » .

وبقى لطفى السيد مديرا للجامعة حتى عام ١٩٤١ اذ عين عضوا بمجلس الشيوخ وكان التعب قد بدأ يلح عليه ولم يعد ما يخشاه على الجامعة التى استقام بناؤها شامخا عالى الذرى وجاءها المخاض الى الثغر وخرج منها ذلك الوليد الذى لما وترعرع وأصبح « جامعة الاسكندرية » .

ثم تولى رياسة المجمع اللغوى وبقى متربعا على عرشه ثمانية عشر عاما طوالا حتى آخر يوم فى حياته يمضى الحقبة الأخيرة من حياته بين رجال أحبهم — كما يقول — هم رجال اللغة والعلم والأدب .

وتمضى به الحياة هادئة وادعة لا يشارك فى الحياة العامة الا ما يدعو اليه داعى الجد أو داعى الوطن فكان عضوا فى الهيئة السياسية التى دعاها أحمد ماهر بعد توليه الوزارة عام ١٩٤٤

لدراسة مقترحات الحلفاء فى « دمبارتن أوكس » للاشتراك فى مؤتمر « سان فرانسسكو » لانشاء منظمة دولية جديدة تحل محل عصبة الأمم القديمة ، وكان وزيرا للخارجية فى وزارة اسماعيل صدقى التى تكونت عام ١٩٤٦ وعضوا فى هيئة المفاوضات التى مثلت الجانب المصرى فى المفاوضات التى قام بها حينذاك وانتهت بعقد اتفاقية « صدقى — بيفن » التى رفضتها البلاد .

## ح الت اريخ

لا نحسب انسانا استقامت له الحياة على منطق وعقيدة كما استقامت لأستاذ الجيل لطفى السيد ولا نحسب انسانا اقترب من الناس وابتعد عنهم كما كان لطفى السيد ، ولا نعرف رجلا تمثل تاريخ أمة كما تمثل لطفى السيد تاريخ مصر ، وما من فرد ترك فى الأجيال التى لحقته من الأثر ما تركه لطفى السيد ، وما أجمع الناس على أستاذية معلم كما أجمعوا على أستاذية المعلم الأكبر لطفى السيد .

كان رجلا فى أمة وأمة فى رجل أو هكذا وصفه الرسميون حين أهدته الدولة جائزتها التقديرية ، وما من قول أبلغ فى وصفه من هذا القول ، فقد كان أمة وحده حين أخذ يعرف المصريين بأنفسهم ويهديهم الى ذاتهم ، ويفتح لهم آفاقا من الفكر ، ويدلهم على معان جديدة للحياة غابت عنهم حين وقف بهم الجمود عن التطور ووقف بهم الجهل عن الارتقاء والتمدين .

فلقد عاش لطفى السيد أخصب فترة فى تاريخ مصر الحديث ، نشأ فى ثورة وختم حياته فى ثورة ، وفى منتصف عمره كان ثالث ثلاثة فكروا فى مستقبل مصر بعد الحرب العالمية الأولى هم محمد محمود وعبد العزيز فهمى ولطفى السيد ، وكان بين الخمسة

الكبار الذين ألفوا نواة الوفد المصرى الأول ومنهم كان الثلاثة الذين قابلوا ممثل بريطانيا مطالبين باستقلال مصر ، وحين أراد الانجليز أن يضربوا هذه الحركة الجديدة فاعتقلوا الباشوات الأربعة كانت ثورة سنة ١٩١٩ بذرة هذا التفكير للثلاثة الأول الذين فكروا في مستقبل مصر ونبهوا غيرهم الى العمل لتحقيقه .

وكان نداء الثورة الأولى « مصر للمصريين » وهكذا كان نداء ثورة سنة ١٩١٩ والثورة الأخيرة التى حققت هذا الأمل للمصريين بعد سبعين عاما من نداء الثورة الأول.

وكان نداء « مصر للمصريين » مبهما حتى فسره لطفى السيد وكشف للمصريين عن معناه وحقيقته ، ولم ينصف عرابى أحد من المصريين كما أنصفه لطفى السيد حين كان الخوف من « تهمة العرابية » ما زال قابعا فى الأذهان فقال يوم وفاته سنة ١٩١١ : « اليوم يدفن نابغة من نوابغ المصريين ، ورجل من رجالهم لعب دورا مهما فى تاريخها الحديث » ، ثم يعدد حسناته ويذكر سيئاته بما ينتصف لحسناته من مساوئه فما كانت سيئاته الا خطأ وقع فيه دون قصد وأما حسناته فكانت عن قصد وتدبر ، ولم يكن فيه دون قصد وأما حسناته فكانت عن قصد وتدبر ، ولم يكن الرجل قط خائنا ، فالخيانة « أمر لا نعرفه فى قوادنا المصريين المحسنين والمسيئين على السواء » وكانت « حسناته عمدية ومعظم الرجل قط خائنا ، فان يكن « أساء وطنه وأمته » فمن الواجب « أن أسارع بأنه أساء غير عالم باساءته ، أساء من حيث أراد أن ينصن . وأضر من حيث أراد أن ينضع فله ثواب النية وعليه مسئولية النتيجة » وقد عاش الرجل « فى منفاه مذموما عند

قومه مجانا وبغاية الجرآة ، يقدر على ذمه والنيل منه من لا يقدر أن يدافع عن نفسه ، فلما جاء من منفاه وهو شيخ فان أشيب هلم يحترم له شيء من حسن نيته ، ولم يكن لحسن النية هذا من تخفيف القدح فيه نصيب ، بل استقبل بألعن مما يستقبل السارق والخائن ، حتى لم تلحظ له جرأته ، لأن النبوغ في الجرأة له كرامة ما ، ولو وضعت في غير موضعها ، لم يحفظ له شيء أصلا من تاريخه الطيب ، بل نشر أخبث أطراف تاريخه واتهم ضميره بالخيانة ولا يعلم الضمائر الا الله » .

ويقارن بينه وبين غيره « من القواد المجازفين ورجال السيف المتعسفين » فلا « أجد أكثرهم الا مساوية فى الحسب والنسب ، مشابهه فى مركزه العلمى بالنسبة لقومه ، بل أقل منه فى درجات الفضيلة الأخلاقية » ولكنهم « لقوا نجاحا فعظموا ولقى عرابى فشيلا فصغر وجرد وأصبح متهما بخيانة الوطن » :

« والناس من يلق خيرا قائلون له

ما يستهى ولأم المخطىء الهبل » وحده ، ولا يحمل لطفى السيد مسئولية النتيجة «عرابى» وحده ، بل يشرك معه فيها الخديو توفيق ، كما يشرك فيها «أمراء البلاد وأعيانها وتجارها » فعليهم «أن يتحملوا من المسئولية شيئا . يقولون ان عرابى أخافهم بحد السيف ، وهل حد السيف يخيف الرجل ويلوى به عن مصلحة أمته ? الواقع أننا ما سمعنا أن رجلا واحدا قتله العرابيون » لأنه تنبأ بسوء العاقبة وأقذر وحذر ووقف لهم في طريق الثورة موقف الخصم الألد ، ولو أنهم قتلوا

من كان يعارضهم فى الرأى ، لما كان مع ذلك عذر لآبائنا الذين سهلوا لعرابى أن يثور .. فكيف يكون لهم عذر ولم يقتل فيها واحد ظلما على أنه وقف فى طريق الثورة ، فعرابى لا يصح أن يتحمل وحده مسئولية جميع الأعمال التى كونت الثورة وأنتجت النتيجة السوداء » .

ولعرابى « حسنة كبرى » لا يمكن نسيانها « تلك الحسنة الكبرى هى الدستور » ولولا عرابى لم يكن الدستور » فالدستور المصرى من عمله ومن صنع يده ومن آثار جرأته » طلبه عرابى لا بوصف أنه عسكرى ثائر » ولكن بوصف أنه وكيل وكلته الأمة فى ذلك » فان عريضة طلب الدستور كانت ممضاة من الآلاف من وجهاء الأمة ومشايخها » فأما كون القوة العسكرية هى التى كانت الآلة لتنفيذ ارادة الأمة فى ميدان عابدين » فذلك ان لم يكن مشروعا قانونا » فانه مشروع بتقاليد الأمم . لأنه هكذا لم يكن مشروعا قانونا » فانه مشروع بتقاليد الأمم . لأنه هكذا جرى فى كل بلد من البلاد » وكان القائد للحركة الدستورية فى كل بلد من البلاد » وكان القائد للحركة الدستورية فى والمجالس » ويعتبر أكبر بطل من الأبطال » فعرابى حقق آمال الأمة بالدستور ولم يرتكب فى ذلك جريمة ولم يسفك دما » الأمة بالدستور ولم يرتكب فى ذلك جريمة ولم يسفك دما »

ويختم مقاله عن عرابى بقـوله: « قدفنه اليوم بطلا سبى، الطالع ، قدفنه و تدعو الله أن يتجاوز عن سيئاته وأن يرحمه برحمته الواسعة » (١).

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ١٣٧٧ في ٢١ سبتمبر ١٩١١ .

وفى هذه الثورات عاش لطفى السيد على عقيدة لم تتغير ، فان لم يكن له فى الثورة العرابية نصيب أو رأى فقد جاءت عقيدته من نبع تلك الثورة ووردها العذب من المطالبة بالدستور وأن تكون مصر للمصريين ، وان لم يشارك فى الثورة الناصرية فقد باركها ووجد فيها هدى أرائه وهدف عقيدته فى أن يحكم مصر أبناؤها وأن تصبح خالصة لهم ولمن كان ولاؤهم لها دون غيرها من الأوطان التى انحدروا منها » « فليس الوطن مقولا على أرض محدودة مجردة فى الذهن عن كتلة من السكان متجانسة متشابهة أفرادها فى كثير من الشخصيات ، ولكن الوطن مقول على الأرض المحدودة مقترنة فى الذهن وفى الخارج بكتلة السكان القائمين عليها على سبيل القرار ، المستركين فى المنافع المتضامنين فى السراء والضراء الشاعرين بهذا التضامن » .

« وان الذين جاءوا الى مصر واستوطنوها غير سكانها الأصلين ، قد برهنوا على اختيارهم لها وطنا ، كما برهنوا على كفاءتهم للحياة العملية وذكائهم وقدرتهم على نفع هذه البلاد ، وبعيد عن الحكمة ألا نعمل نحن الأكثرية كل ما في استطاعتنا للانتفاع بكفاءة هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أجانب، وضمهم الينا ضما حقيقيا صريحا ، تزيد به نسبة الكفاءات المتنوعة في مصر ، ويخرج به هؤلاء الأكفاء الى الحركة السياسية والاجتماعية ليكون عليهم نصيب من الواجبات يعادل نصيبهم من الحقوق » (۱) .

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ٧٨٤ في ٥ أكتوبر ١٩٠٩ .

وكانت عقيدته فكرا ولم تكن مبادىء محددة وان كان من المكن أن تصب فى مبادىء محددة ، بل انها لتختلط فى أذهان البعض اختلاط العقيدة والمبدأ فى مجال التفسير ، فالعقيدة فكرة هى الجوهر أما المبدأ فهو الشكل أو العرض ، والعقيدة فكرة أما المبدأ فمعنى يندرج فى حقيقة تبدو فى السلوك ، والعقيدة هى الكل أما المبدأ فهو الجزء ، وحين تتحدد العقيدة تتحول الى مبادىء مقننة أو تجرى مجرى العرف ، وتنبع العقيدة من الفكر ومركزها العقل والوجدان ، وينبع المبدأ من العقيدة ومركزه العقل ، والسلوك دلالته ومظهره ، فاذا نمت العقيدة عن سلوك فان هذا السلوك دلالة على مبدأ ينبع من العقيدة ويتحول الى سلوك .

والفكرة فى عقيدة لطفى السيد هى الحرية الحرية فى كل صورها ومعانيها الله والعقيدة هى القومية والديمقراطية والتمدين ومظهر القومية هو الحكم الدستورى أما التمدين فهو الارتقاء الله وهى المبادىء التى قامت عليها عقيدته الوسيلة الى تحقيق الاستقلال والحكم الدستورى والارتقاء هو التعليم والتربية . فكانت دعوته من نبع عقيدته فى الحرية دعوة الى تحقيق تلك المبادىء التى راح يبشر بها بين الناس ويحمل الناس على الأخذ بأسبابها والمنفعة التى تعود على الناس من الأخذ بها هى ما يحملهم عليها فما من عمل أو سلوك الا وتحكمه المنفعة التى يبتغيها الناس ويعملون على نيلها .

وأقام للحرية مذهبا دعاه مذهب الحرية أو مذهب الحريين

أو اللييراليين ، « ويقضى فى أصله بأن لا يسمح للجموع فى البالاد أو للحكومة في إ بلاد مصر ) أن تضحى حرية الأفراد ومنافعهم لحرية المجموع أو الحكومة في التصرف في الشئون العامة ، هذا المذهب يقضى في أصل وضعه بأن لا يكون للحكومة سلطان الا ما ولتها الضرورة اياه ، وهو ثلاث ولايات : ولاية البوليس ، وولاية القضاء ، وولاية الدفاع الوطني ؛ وفيما عدا ذلك من المرافق والمنافع فالولاية فيه للأفراد والمجاميع الحرة » . والحرية وحدها هي التي تحكم مذاهب الحكم ، حتى في أشد الحكومات تطرفا في الاشتراكية « فحكومة الاشتراكية ، أو الحكومة التي تتدخل في غير الولايات الثلاث التي ذكرناها حكومة نافعة ومفيدة في البلاد الديمقراطية ، أي في البلاد المحكومة بسلطة الأمة » . وان كنا « لا نعرف الى الآن أمة استأثر بها مذهب وصارت حكومتها على قواعده ، من غير أن تضيف اليه قواعد أخرى من مذهب آخر حتى لنرى الحكومة الواحدة توفق في برنامجها بين قواعد مذهب الحرية وقواعد مذهب الاشتراكية ، كما تفعل الآن حكومة الأحرار في انكلترا ، وما يكون تلقيب الحكومة بلقب حكومة الحريين ، أو حكومة « الملكيين . أو الاشتراكين الا تلقيبا بالتغليب ، فقد يكون من التعسف سوق كل الجزئيات مساقا واحدا تحت قاعدة واحدة ، بل علمنا الاستقراء في الحوادث ، طبيعية كانت أو اجتماعية ، أن للأستثناء في القواعد العامة مطلا من الوجود لا يصح الاستهانة به ، حتى ان قاعدة النيابة في البلاد الديمقراطية وهي قاعدة الأكثرية ٤ أخنت

هى تنقص من بعض أطرافها ٤ فان بعض الأمم الديمقراطية جعل يدخل على هذه القاعدة استثناء جديدا هو تمثيل الأقليات بقدر المستطاع .. فان قاعدة كل مذهب من مذاهب الحكم هى المنفعة فكل مبدأ من المبادىء انما يدور مع منفعة الأمة دور العلة من المعلول » (١).

ولا يحول بين مصر وبين الأخذ بالاشتراكية أو اعتناق مذهب « الجماعيين » سوى أن « مشيئة الشعب فيها ليست هي مرجع الأمور ، مما « يعوقنا كثيرا فيما نحاول من تكوين أفراد أحرار مسئولين ينهضون بالبلاد الى طلبتها مع الارتقاء لأن كل فرد سيعيش ويموت تحت وصاية القوى .. ونحن ما زلنا أحوج ما نكون الى تربية الفرد وازالة العقبات من طريقه حتى تنقه نفسه من الضعف الذى أورثه اياه الحكم الماضى . وليستكمل فسطه من القوة حتى يستطيع المزاحمة مع أفراد الأمم الأخرى ، وعلى ذرارينا فيما بعد أن ينظروا فيما اذا كانت هذه المبادى وعلى ذرارينا فيما بعد أن ينظروا فيما اذا كانت هذه المبادى الزمان والمكان وطبائع السكان » .

فكأنما لطفى السيد لا ينكر أن تأخذ مصر بالاشتراكية ه وانما ينكر أن تقوم الاشتراكية مع حكم ليس للشعب فيه نصيب، ويسمى هذا النوع من الاشتراكية « بالاشتراكية المعكوسة » التى مارستها مصر « لأزمان طوال » فى ظل حكومات فرضت وصايتها على الشعب دون أن يكون للشعب فيها نصيب ، وكأنه بذلك

<sup>(</sup>١) الجريدة عدد ٢٠٥٨ في ٢٠ ديسمبر ١٩١٣.

يضع حدا فاصلا بين ما يمكن أن نسميه « رأسمالية الدولة »، والاشتراكية بمعناها العقيقى حيث يكون الشعب مصدر السلطات ، وحيث يرد كل أمر من أموره اليه وحده ، فيختار لنفسه مذهب الحكم الذي يرضاه بملء ارادته ما دامت حريته مكفولة ومحققة وما دام يرى « منفعته » فيما اختاره .

وعند حدود الارادة العامة يقف لطفى السيد مسلما لها بما تريد ، ما دامت ارادة حرة يدين بها المجموع أو يتفق عليها رأى الأغلبية ، ولا أخاله حين هجر السياسة بعد الخلاف الذي نشب بين سعد زغلول وعدلى يكن ، فلأنه لم يستطع أن يوفق بين ما يراه ويؤمن به ويعرفه من أسباب الخلاف الحقيقية بين الرجلين ، وبين اجماع الأمة وتشيعها لسعد زغلول ، فانه اذا سار فى الاتجاه الذي رضيته الأمة ، كان فى ذلك مخالفة منه لل يراه من منفعة الأمة وتضامنها القومى ، واذا سار فى الاتجاه الآخر الذى سار فيه المنشقون على الوفد ، كان فى ذلك مخالفة لعقيدته فى الديمقراطية حيث تقتضيه النزول على رأى الكثرة ، وما كان عليه حين عجم الأمر الا أن يعود الى الوظيفة ويهجر السياسة التي ضلت سبيلها ،

وحين بشر لطفى السيد بعقيدته ، لم يكن صحفيا ولا سياسيا وما كان رجلا تحكمه الوظيفة أو يقبل عليها طلبا للعيش أو طلبا للجاه والسلطان ، بل وسيلة للخدمة العامة التي يقتضيها واجب الوطن على المواطن ، أو تقتضيها دواعى الخدمة العامة للمجموع أو يقتضيها تنفيذ الفكرة التي يدعو اليها والعقيدة التي يبشر بها

بين الناس ، وما كان اشتغاله بالصحافة والسياسة الا وسيلة ينفذ منها الى تحقيق دعوته ، فبقدر ما كانت تحكمه الفكرة الفلسفية لم تقف به أبدا عند حدود النظرية ، بل كانت تنزع به الى العمل والتنفيذ ، فاذا كانت الصحافة وسيلة لنشر الفكرة فان السياسة كالوظيفة وسيلة لتنفيذها وان اقتصرت الوظيفة على الحدود التى يحكمها القانون .

ولقد سأله الأستاذ طاهر الطناحي مرة عن سبب اغلاقه. للجريدة وانصرافه عن الصحافة فقال:

« قبلت التحرير فى الجريدة لأنشر فيها المبادىء المثلى التى.

آمنت بها لقيام حياة ديمقراطية سليمة ، فلما انتهيت من نشرها
أغلقت الجسريدة وانصرفت عن العمل بالصحافة لأننى لم أكن.
أشتفل بالصحافة محترفا ، بل كنت صاحب رأى وصاحب.
مبادىء ديمقراطية لارشاد الأمة الى أسباب الرقى والتقدم ?

فلما مارس السياسة ، مارسها على طريقة الديبلوماسيين بمعنى أنه كان يحدد غايته من العمل السياسى ثم يسعى الى تلك الغاية عند من يقدرون عليها كما كان منه حين طلب تغيير العلم العثمانى بعلم مصرى وحين سعى الى اعتراف بريطانيا باستقلال مصر عند قيام الحرب ، وحين وضع مع زملائه أعضاء الوفد المصرى الأول خطة مقابلة ممثل بريطانيا لتنظيم العلاقة بين مصر وبريطانيا لعرض قضية البلاد على مؤتمر الصلح ، وحين شارك في وفود المفاوضات والهيئات السياسية التى كانت تتألف لبحث مسائل البلاد السياسية .

ولم تكن تروقه الحزبية السياسية فلم يكن من أعضاء حزب الأحرار الدستوريين ، رغم انتمائه اليهم ومشاركته لهم في تأليف الحزب ، حتى انه كان كاتب الخطاب الذي ألقاء عدلى في حفل افتتاحه ، ولم يكن يحول بينه وبين عضوية الحزب أنه عاد الى وظيفته في دار الكتب فما كان أيسر عليه من أن يتركها ، ولعله كان يقدر أنه سيكون مدير الجامعة المصرية الجديدة ، وان كنا نرى أن ابتعاده عن الحياة الحزبية حينذاك رغم أنه كان من مؤسسى حزب الأمة ٥ كان لعزوفه عنها بعد أن انتقلت من مرحلة الدعوة السياسية الى مرحلة العمل السياسي وما يجره من خصومة وتلاح ومناورات قد تتجاوز حدود الخلق مما يأباه طبعه ، وكان تكوين حزب الأحرار الدستوريين بعض نتائج الانشقاق في الحركة الوطنية وتصدع « التضامن القومي » على حد تعبيره ، وكان من أسباب قيامه أنّ يسند وزارة عبد الخالق ثروت ويؤيدها ٥ حتى ذهب بعض أعضائه الى اعتبار وزارة ثروت وزارة حزبية يؤيدها الحزب وتمثله بضم بعض أعضائها اليه وكان لطفى السيد على هذا الرأى ان لم يكن صاحبه رغم أنه لم يكن عضوا بالحزب. - كما قلنا - أما حزب الأمة فقد كان حزب دعوة فحسب ، يطالب بأن يكون لأصحابه شأن في الحكم ٥ فلما تكون حــزب الأحرار الدستوريين وأصبح لرجاله شأن في الحكم ، كانت الدعوة السياسية قد تحولت الى عمل سياسى .

فالسياسة عنده ، وان مارسها على طريقة الديبلوماسيين ، وسيلة للخدمة القومية ، كما أن الوظيفة وسيلة للخدمة العامة ،

فان قصرت السياسة عن الخدمة القومية أو قصرت حدود الوظيفة عن القيام بالخدمة العامة فلا حاجة له فيهما ، وقد أخذ على صديقه « الدكتور بهى الدين بركات » وان كان من قبيل « التبسط » في الحديث أو المناوشات الكلامية ، أنه يفرغ لشئونه الخاصة حين علم منه أنه « ينوى السفر لعزبته لبعض أعمال زراعية تستدعى حضوره » فقال يخاطبه : وهل من حق الرجل العام أن يفرغ لخاصة شئونه ?

وفهم الدكتور بهي الدين بركات ما يعنيه فقال ما معناه (١) :

- وهل العمل في الأرض محرم في شريعة الحكماء?

قال : أنا لم أقل هذا .

وأراد العقاد أن يشارك في الحديث فقال:

- انما هو سؤال ليس الا .

وقال الدكتور بهى الدين : أهو سؤال برىء ؟ وقال لطفى السيد :

- أما انه سؤال برىء فلا ...!

وأخذ الدكتور بهى الدين يحدثه عن العمل الذى يستدعى سفره ومنه مشروعات للتعاون والخدمة الاجتماعية لمصلحة الغلاحان.

وحينئذ قال لطفي السيد:

- أما هذا فمرخص به للرجل العام .

وسواء كان هـ ذا الحديث بين الرجلين الكبيرين من باب

<sup>(</sup>۱) رجال عرفتهم ص ۲۲۵.

التبسط أو من قبيل المناوشات الكلامية فانه لا شك ينم عن مبدأ أخذ الرجل به نفسه أخذا شديدا ، فما كان ليفرغ لشئونه الخاصة وكان يتركها لغيره ويقصر جهده على العمل العام لا

ولا تستقيم السياسة أو الوظيفة عنده مالم تستقم على هدى منطقه وعقيدته وهما وحى حياته العامة وسلوكه الخاص والعام على حد سواء ، فلم تستهوه السياسة كثيرا الا فى حدود الخدمة القومية وما كان من هواة الوظيفة الا للخدمة العامة ، ولعله حين رضى بادارة دار الكتب فلأنها كانت قبل أن يتولاها من وظائف الأجانب التى لا يتولاها المصريون وجرى العرف على أن تكون للألمان دون غيرهم ، فاذا تولاها فقد استرد للمصريين بعض ما لهم وصار لغيرهم ، ولعله رأى فيها ما يتفق ومزاجه الفلسفى وطبيعته الهادئة ، ووجد فيها بغيته من الهدوء الذى ينشده للبدء فى ترجمة مؤلفات أرسطو ، ولعله كان ينوى أن يتخذ من دار الكتب نواة الترجمة روائع الغرب فتحدث الى بعض أصدقائه فى ضرورة تشجيع الترجمة فهى قبل التأليف أساس كل نهضة علمية كما حدث فى عصر النهضة الأوربية (١) ، وكانت مأثرة دار الكتب علينا وعليه انه وجد من فسحة العمل ما أعانه على هذا العمل العظيم .

ولا نحسب من كل ما تولاه من أعمال عامة ، عمالا استقام على سجيته وهدى منطقه وعقيدته كعمله فى الجامعة منذ اتصل يها قبل أن تكون حكومية وبعد أن أصبحت حكومية ، فقد كان

<sup>(</sup>۱) قصة حياتي ص ١٦٨٠

تعليم الأمة غاية حياته فبغير التعليم لا يمكن أن تشمر فكرته أو تنمو عقيدته أو تتأصل مبادئه في نفوس الناس، وبغير التعليم لا يمكن للأمة أن تحقق مبتغاها من التمدين والارتقاء ، فلما تولى أمور الحامعة وحد فيها غاية ما ينشده من خلق جيل مثقف من المتعلمين ، ووضع لها دستورا من « حرية التفكير والنقد على وجه الاستقلال لا الحفظ والتصديق لكل ما يقال » فالجامعة « هي جماعة من العلماء أخلصوا للعلم فوقفوا عليه ملكاتهم . ووقتهم يخدمونه - كما يقف الرهبان أنفسهم على عبادة الله ، الى جانب أولئك العلماء شبان أذكياء سمت بهم هممهم الى أن يقضوا شطرا من شبابهم لتثقيف عقولهم وتوسيع آفاقها بتعلم مالم يكونوا يعلمون ، وتهذيب نفوســهم بتعويدها على تقليد أسأتذتهم في كيفية نظرهم الى الحياة ، وترفعهم عما يتناحر العامة عليه من الشهوات فمنهم من تطيب نفسه عن كل ما هو خارج عن هذه الدائرة فيبقى في الجامعة أبدا ، وأولئك هم علماء المستقبل ، وآخرون يكتفون بدرجة من العلم ٥ يخرجون من الجامعة يضربون في الحياة الخارجية ، وهؤلاء وهؤلاء هم الرجال المتقفون الذين بمقدار عددهم يقاس مجد الأمة » (١).

ولقد عشنا معه سنواته الأخبيرة فى الجامعة وقلما رأيناه وقلما سمعنا به ، بل وقلما قرأنا له من قبل ، وان عرفناه وهبناه حتى كان من هيبتنا له أن كنا لا تفكر فيه ولا نحس له وجودا

<sup>(</sup>١) من خطاب لطفى السيد عن رسالة الجامعة في الاتحاد العلمي لكلية العلوم عام ١٩٣٨ .

بيننا ، فاذا تطلعنا الى قبة الجامعة أحسسنا أن هناك شيئا جليلا يقبع تحتها ، شيئا غامضا يمرق بيننا كالخيال فى عربته السوداء التى تحمله كل يوم الى الجامعة ، شيئا أعظم من أن يكون بشرا مثلنا ، وكأنه تحت تلك القبة المستديرة سادن فى هيكل أو قديس فى محراب أو ولى من أولياء الله الصالحين ، فطالما أوحت تلك القبة الى خواطرنا خليطا مبهما من مشاعر القداسة والجلل. والشموخ ، حتى اذا اقتربنا منه فقابلنا بتلك الابتسامة الرقيقة الغامضة البسيطة روعتنا بساطته وهزنا حنانه وعرفنا من تواضعه ما فى الرجل من طبيعة الانسان .

وقدر لى أن ألقاه فى مطلع صباى حين صحبنى أبى الى زيارته فى داره وحين قدمنى له أستاذى هيكل رحمه الله فى دار حرب الأحرار الدستوريين وكنت يومها تلميذا بالمرحلة الثانوية فما زالت. صورته التى رأيته عليها فى الحالين قابعة فى خيالى الا قابلنا فى داره وقد ارتدى عباءة فضية على جلباب أبيض ووقف الى جواره. كلب ضخم من النوع الألمانى كان يدعوه « شست » وكأنه أمير من أمراء الصحراء ، ولم أره بعدها حتى رأيته فى دار الأحرار الدستوريين وقد ارتدى ( البونجور ) الرمادى وكأنه سيفير فى بالاط قيصر أو امبراطور .

فلما تقدمت بى الأيام الى آفاق أرحب وقرأت لطفى السيد عرفت أثره فى جيله وفى جيلنا وفى تاريخ مصر عامة وعرفت أنه-أستاذ الجيل فى حكم التاريخ.

## المراجع العربية

٩ القاهرة ١٩٤٨ . العمد المحديث ، القاهرة ١٩٤٨ .

أحمد خاكى : قاسم أمين . سلسلة أعلام الاسلام . القاهرة ١٩٤٤ ·

أحمد شفيق ( الحاج احمد شفيق باشا ) :

مدكراتي في نصف قرن ، الجزء التاني ، القسم التاني ، ١٩٠٢ - ١٩١٤ . القاهرة ١٩٣٦ ،

## احمد عرابي ( الزعيم ) :

كشف السمستار عن سر الأسرار في النهضمه المصرية المشمهورة بالثورة العرابية ،

## احمد لطفى السيد (جمع اسماعيل مظهر) :

- \_ صفحات مطوية من تاريخ الحركة الاستقلالية في مصر ( مصر ١٩٤٦ )
  - المنتخبات : الجزء الأول ، دار النشر الحديث ١٩٣٧ .
    - المنتخبات : الجزء الثاني . مطبعة المقتطف ١٩٤٥ .
- ـ تأملات في الفلسفة والأدب والسياسة والاجتماع . دار المعارف ١٩٤٦ .
  - ـ تعمة حياتي : سلسلة كتاب الهلال ١٩٦٢ .

## آدمس ( تشارلس ) وترجمة عباس محمود

الاسلام والتجديد: القاهرة ١٩٣٥ .

## اسماعيل صدقى:

مذكراتي : داد الهلال ١٩٥٠ ٠

## أمين سامي :

تقويم النيل: ثلاثة أجزاء ، القاهرة ١٩٣٦ .

## جرجس حنين :

الأطيان والضرائب في القطر المصرى . القاهرة ١٩٠٤ .

#### سليم خليل نقاش:

مصر للمصريين : ستة أجزاء من الرابع الى الناسع ـ القاهرة ١٨٨٦٠

#### عباس محمود العقاد:

- سعد زغلول : سيره وتحية القاهرة ١٩٣٦ .
- رجال عرفتهم : سلسلة كتاب الهلال ١٩٦٣ .
  - محمد عبده : سلسلة أعلام العرب ١٩٦٢ .

#### عبد الرحمن الرافعي :

- عصر اسماعيل ، جزءان ، القاهرة ١٩٣٣ .
- الثورة العرابية والاحتلال الانجليزي القاهرة ١٩٣٧ .
- مصطفى كامل ، باعث الحركة الوطنيـة القاعرة ١٩٣٦ ،
- محمد فريد ، رمز الاخسلاص والتضحية القاهرة ١٩٤١ .

#### عبد اللطيف حمزة:

ادب المقالة الصحفية في مصر ، الجزء السيادس ( أحميد لطفي السيد في الجريدة ) القاهرة ١٩٥٤ .

## عبد العزيز فهمى : وتقديم طاهر الطناحي

هذه حياتي : سلسلة كتب الهلال ١٩٦٣ .

## محمد حسین هیکل ( دکتور ) :

- تراجم مصرية وغربية . القاهرة ١٩٢٩ .
- مذكرات في السياسة المصرية ، جزءان ، القاهرة ١٩٥١ ، ١٩٥٣ .

## محمد رشید رضا :

تاريخ الاسمستاذ الامام الشيخ محمسد عبسده ، ثلاثة اجزاء ، مطبعة المنار ، ١٣٥٥ هـ ،

هسلاا عدا صحف ذلك العصر وتقارير المنهدين البريطانيين ومجموعات الوثائق الرسمية ومضابط المجالس النيابية مما أشرنا اليها في الهامش

# المراجع الافرنجية

- Alexander, J: The Truth about Egypt. (Iondon, Casael' 1911)
- Bemmeln, J. Van: L'Egypte et L'Europe par un Ancien. Juge Mixte.. (2 vols. Leiden, Brill, 1884).
- Blunt, W.S.: Secret History of the English Occupation. of Egypt being a Personal Narrative of Events. (2 vols. London, 1907)
  - My Diaries. London 1919.
- Chirol, Sir Volentine: The Egyption Problem. (London: 1920)
- Gromer, Earl: Modern Egypt (1. Vol. London, Macmillan. 8 Co. 1908)
- Elgood, P.G.: The Transit of Egypt. (London, 1928).
- Londau, Jacob M: Parliaments and Parties in Egypt.. (New York 1954).
- Lloyd, Lord: Egypt Since Cromer. 2 Nols. London,.
  Macmillan, 1933)
- Michael, Kyriakos: Copts and Moslems Under British. Control (London 1911)
- Ninet, John: Arabi Pacha (Paris, 1884)
- Storrs, Ronald: Orientations (London Nicholson 8 watson: 1943)

## فهرسس

| 4              | سفحا | •          |        |           |        |        |        |                      |  |
|----------------|------|------------|--------|-----------|--------|--------|--------|----------------------|--|
|                | ٣    | ******     | ****** | *****     | *****  | *****  | R1#04  | قد.<br>قد.           |  |
| الزمان والسكان |      |            |        |           |        |        |        |                      |  |
|                | ٩    | *****      | *****  | *****     | ****** | ****** | ****** | حيوية التغــــــير   |  |
| 5              | ٥    | *****      |        |           | ****** | *****  | ****** | رجل وجيـــل          |  |
| أســـتاذ الجيل |      |            |        |           |        |        |        |                      |  |
| ٨              | .1   | 40000      | *****  |           |        | ****** | ****** | ببين الحيرة والنبات  |  |
| 11             | ٤    | .4 * 1 * 7 |        | possba    | ****** | p++484 | ****** | بداية الطريق         |  |
| 17             | ۸ .  | 14 7 2 4 4 | *****  | 0,900,904 |        | *****  | *****  | أفكار جديدة          |  |
| مصر الثـــائرة |      |            |        |           |        |        |        |                      |  |
| 77             | ١.   |            | *****  | ******    | Minte  | ****   | ****** | بين السياسة والفكر   |  |
| 70             | ٧.   | ****       | *****  | ******    | ****** | *****  | *****  | بين الجامعة والوزارة |  |
| 47             | ۲ .  | •••••      | ****** | ******    | estano | ****** | *****  | حكم التــاريخ        |  |
| 4.9            | ٧    |            | weesph | *****     |        |        | *****  | المراجــع            |  |